



هذه المغامرة الاستعادية ال

وراه الليولي د ماريش د السنة راسية الد الله طور مجبوعة في التي رجال السمايات ١٠٠ به السياب الد في الله ولما الله الله في من يصبح الوي رجل في الدائر ال السيافي الدر ١٢٠ ان يدخلوا فعر الليو تر الماسر رواسية الد التي مشراتهم والتربية النوبية ا

## فوك رجال فالعالم

4.

الشياطيين الـ ١٣ المغامرة روتهم ٢٦ أسبرسيل ١٩٧٨

## افقكاربجل فالعالم

سيف: محمود سيالم رسوم: عفت حسن كتب الهلال المؤلاد والبنات
تصدر عن مؤسسة دار الهسلاد
رئية مجسس الإدارة
المسينة السعييد
تاب رئيس مجس الإدارة
حسيري أبو المجد
رئيسة التحرييد
مسالة كاميل
مساميا حميلة
مساميا حميلة
ناف مدير التحريد

(٢) تشرهدا الكتاب بالاتفاق مع السيدة نادية شأت ت

## الشياطين الـ ١٣ ؟

انهم ١٣ فتي وفتاة في مثل عمرك كل منهم يمتسل بلدا عربيا ، انهم يقفون في وجه الوامرات الوجهة الى الوطن المربي . . تمرنوا في منطقة الكهف السرى التي لا يعرفها احد ٠٠ اجادوا فنون القتال ٠٠ استخدام السدسات ٠٠ الخناجر ٠٠ الكارانيه ٠٠٠ وهم جميعا يجيدون عدةلفات وفي كل مغامرة يشسترك خمسة أو ستة من الشياطين معا .. تحت قيادة زعيمهم القامض ( رقم صغر ) الذي لم يره احد .. ولا يعرف حقيقته احد .

واحداث مفامراتهم تدورني كل البلاد العربية ..وستجد نفسك معهم مهما كانىلدكفي الوطن العربي الكبير .















إستطاع « أحمد » أن يقوم بتسجيل شريط لاجتماع اتحاد العصابات في قصر المليونير « مارتينز » ، واتضح للشياطين الخمسة الذين ذهبوا الى الأرجنتين أن مجموعة من العصابات تمول عمليات خطف العلماء ، والذهاب بهم إلى مكان مجهول لهدف مجهول .

كان الشياطين الخمسة الذين قاموا بالمهمة في الأرجنتين هم : « أحمد » ، « عثمان » ، « قيس » ، « الهام » » و « هدى » • • • وقد التحق « أحمد » بخدمة « مارتينز » كحارس خاص • • والتحق كل من « قيس » و « عثمان » بالعمل كحارسين للماشية في مراعي المليونير ، بينما أقامت













المآزق بيساطة ٥٠ والدليل على هـذا أن حادث سقوط الطائرة التى كانت تحمل العالم السويدى فوق جزر « فولك لاند » ، قد مر وطواه النسيان كأى حادث عادى، رغم أنه كان واضحا أن هناك أصابع إجرامية وراء خطف العالم السويدى ٥٠٠ لهذا لن نلجأ الى الحكومات ، الا اذا وجدنا أنفسنا غير قادرين على التصدى لهذه المجموعة من العصابات ٥٠٠ ومؤقتا ستعود « هـدى » الى « الأرجنتين » ومعها تعليماتى بخصوص مهمة الشياطين الخمسة هناك ، وستبقى هنا فرقة عمل جاهزة للسفر فورا اذا احتاج الأمر ٥٠٠ »

قال « خالد » معلقا : « ولماذا لا نسافر الآن ياسيدى ، ونكون قريبين من مواقع الأحداث ؟ ٠٠٠ »

رد رقم (صفر) على الفور وقال: « لقد استطاعت المجموعة التي سافرت أن تبرر وجودها هناك ، واستطاع « أحمد » أن يدخل قصر « مارتينز » ، وأن يصبح حارسا خاصا للمليونير ، وهو وضع متميز لايجب أن نخسره . . وذها بكم الى هناك قد يلفت أنظار هؤلاء المجرمين اليكم ،

« هدى » و « الهام » فى كشك العجوز « فيجو » ، للتدخل فى أى وقت اذا دعت الحاجة الى ذلك ٠٠٠

وبعد الحصول على الشريط الخطير ، سافرت « هدى» به الى مقر الشياطين السرى ٥٠٠ وبعد أن استمع رقم ( صفر ) للشريط ، وصلت الى « هدى » تعليمات من رقم ( صفر ) بعقد اجتماع لها و « لزبيدة » و « لبوعمير » و « لفهد » في قاعة الاجتماعات رقم ( ٥ ) ٠

جلس الشياطين الأربعة في القاعة الصغيرة مده فسمعوا وقع خطوات رقم (صفر) الثقيلة وهو يدخل ، ثم ساد صمت قصير ، وتحدث رقم (صفر) فقال : إننا نضع بدنا الآن على وثيقة خطيرة ، قد تؤدى الى سقوط أكبر مجموعة من العصابات في نصف العالم الغربي ، ولكن من المهم جدا أن نتصرف بحدر ، وأن نعتمد على أنفسنا ، وسكت رقم (صفر) لحظات ثم مضى يقول : « من السهل طبعا أن نضع هذه الوثيقة ، وهي الشريط المسجل في يد الحكومات التي يهمها الأمر ، ولكن التجربة أثبتت أن هذه العصابات قادرة باستمرار على الخروج من هذه

وقد يعرض حياة « أحمد » وزملائه لمخاطر نحن في غنى عنها ٠٠٠ »

ساد الصمت لحظات بعد هذا التفسير المقنع الذي قدمه رقم (صفر) ثم مضى يقول: « إن تعليماتي المؤقتة للشياطين الخمسة في الأرجنتين ، هي محاولة الحصول على أكبر قدر من المعلومات والأدلة ضد هذه العصابات ، وأيضا محاولة انقاذ عالم الذرة المصرى الدكتور « جمال زهران » الذي كان خطفه دافعنا الأول للتدخل في هذه العملية ... على أن تكون بينهم وبين المقر السرى رسائل مستمرة ... »

« هدى » : « هل أستطيع السفر اليوم ؟ »
رقم (صفر ) : « لا ، في الغد ٥٠٠ وسوف أدرس
الموقف الليلة مع أعواني ، وبعد التشاور قد تتخذ قرارات
أخرى ٥٠٠ »

وسمع الشياطين صوت حركة كرسى رقم (صفر)، وسمع الشياطين صوت حركة كرسى رقم (صفر)، وعرفوا أنه يغادر مكانه فقاموا جميعا، وسرعان ما كانوا يجلسون في «كافتيريا» المقر السرى مده وانهالت يجلسون في «كافتيريا» المقر السرى مده وانهالت

الأسئلة على « هدى » عن تفاصيل المهمة والمعارك التي خاضها الشياطين من أجل تثبيت أقدامهم فى « باهيا بلانكا » ••• وتمنى الموجودون كلهم أن يدخلوا هذه المعركة التي تدور على بعد آلاف الأميال ••

قضت « هـدى » ليلة هادئة ، نامت نوما عميقا فى فراشها الوثير بالمقر السرى ٥٠٠ وفى صباح اليوم التالى تحدث اليها رقم ( صفر ) فى الميكروفون وطلب منها الاستعداد للسفر خلال ساعتين ، وقال لها أن قسم التنفيذ سيتولى تجهيز كل وسائل السفر ، وأن التعليمات ستكون معدة ، ومكتوبة بالشفرة وبالحبر السرى فى مظروف صغير تأخذه معها الى « باهيا بلانكا » ٠٠٠

لم يكد رقم (صفر) ينتهى من حديثه حتى قالت « هدى »: « هناك احتمال أن يضطر « أحمد » الى الاشتراك في بعض العمليات لحساب « مارتينز » ، فما هي التعليمات بهذا الخصوص ؟ »

رد رقم (صفر): «ممكن، ماعدا القتل ٠٠٠ إن وجود « أحمد » في قلب العصابة مهم جــدا، والابأس في أن



أسرعت "هدى" تعدّ حقيبتها ، لتنتطلق إلى أفترب مطار -

يشترك في بعض العمليات ، ولكن دون أن يلوث يديه بأعمال إجرامية خطيرة ٠٠٠ وعلى كل حال سوف يحسن هو التصرف ، وفي جميع الأحوال حافظوا على سلامتكم • وتمنياتي لكم ٠٠٠ »

أسرعت « هدى » تعد حقيبتها ، وفى الموعد كانت الحدى سيارات المقر السرى تخرج من الأبواب الصخرية التى تتحرك ألكترونيا ، وسرعان مااستقبلت الصحراء الواسعة التى تحيط بمقر الشياطين ، ثم تنطلق الى أقرب مطار .

تسلمت « هدى » المظروف من سائق السيارة ، ومعه التذاكر ، وبعد وصولها الى المطار بساعة كانت تركب الطائرة ، وتحلق في طريقها الى الأرجنتين ٠٠٠٠

عندما وصلت « هدى » الى « باهيا بلانكا » ، وجدت رسالة في انتظارها في الفندق ، فهمت منها أن من المهم أن تتجه فورا الى كوخ العم « فيجو » ، لأن بعض الأحداث قد جرت أثناء غيابها ٠٠٠

وهكذا لم تنعم بلحظة راحة واحدة ، وانطلقت مسرعة



جلست"هدى" تأكل فى بطء وهى تمنكر فليما يمكن أن يكون قد حدث الشناء وجبود ها فى المقر السترى.

الى كوخ « فيجو » فى تاكسى ، وعندما اقتربت من كوخ العم « فيجو » عند بداية الطريق المترب ، طلبت من السائق التوقف ، ودفعت الأجر ثم نزلت مسرعة ٠٠ وكانت مفاجأة كاملة لها أن تجد الكوخ خاليا ، ليس به أحد ، لا العم « فيجو » ولا « الهام » ١٠٠٠

وقفت « هدى » تنظر حولها ٥٠٠ لم يكن هناك أثر لشيء هام ٥٠٠ لا آثار معركة ولا حريق ، ولا شيء على الاطلاق ٥٠٠ والأغرب من هذا كله ، لم تجد أى رسالة من « الهام » توضح لها ماحدث إ٠٠٠

اختارت « هدى » كرسيا من عشرات الكراسى المحطمة داخل وخارج الكوخ وجلست ، وأخرجت من حقيبة يدها بعض « الساندوتشات » ، وأخذت تأكل في بطء وهي ترقب الشمس الغاربة تقترب من حافة الأفق ، وتنزل تدريجيا في المحيط ، مخلفة وراءها أفقا داميا ٥٠٠ وساد صمت عميق ، لم تكن تقطعه الا صيحات الطيور وهي تأوى الى أعشاشها بعد يوم طويل ٥٠٠٠

جلست « هدى » تمضغ طعامها القليل في بطء ، وهي

تفكر فيما يمكن أن يكون قد حدث وهي في المقر السرى و و و و الظلام والبرد وهي جالسة في مكانها دون أن يظهر أحد ، لا « الهام » ، ولا العم « فيجو » • • • وقامت فدخلت الكوخ ، وأشعلت النيران في المدفأة ، وجلست بجوارها تنظر الى ساعتها بين لحظة وأخرى • • •

في هذه الأثناء كانت الأحداث التي أشارت لها « الهام » في رسالتها التي وجدتها « هدى » في الفندق ـ كانت هذه الأحداث تدور في المراعي الواسعة ، وفي السهول والجبال ••• فقبل فجر اليوم ، كان « عثمان » يقــوم بحراسة الطرف الشمالي للمرعى الكبير ، فسمع على البعد صوت فرسان مقبلين ، وظن لأول وهلة أنهم من رجال « مارتینز » ، فبقی جالسا علی جذع شجرة وقد وضع بندقيته أمامه ، ولكنه سمع صوت باب إحدى الحظائر يفتح ، وصوت خوار الأبقار يرتفع ، ولم يكن ممكنا أن يقوم أي شخص بفتح هذه الحظائر دون إذن منه ٠٠٠ وهكذا قفز الى ظهر حصانه وأسرع شاهرا بندقيته ناحية الصوت ، ولكنه لم يكد يقترب من الحظيرة حتى فوجيء

بأكثر من خمسة أشباح تحيط به من كل ناحية ، والبنادق في أيديهم مصوبة اليه ، وقال واحد منهم بصوت خشن : « الق بندقيتك يابني !! »

لم يلق « عثمان » بندقيته كما طلب ذو الصوت الخشن وسأل : « من أنتم ؟! » رد الرجل : « لا داعي لأن تعرف شيئا ، لقد جئنا لاستعارة بعض الأبقار من « مارتينز » ٠٠ وفهم « عثمان » معنى « الاستعارة » ، لقد جاءوا لسرقتها ، ولم يتركوا له فرصة لحديث آخر ، فقد شعر بفوهة بندقية تنغرس في ظهره ، وعرف أن أي مقاومة لا تعنى إلا قتله ، أو على الأقل إصابته ، فألقى بالبندقية على الأرض ، وظل ساكنا على ظهر جواده بينما الأبقار تدب على الأرض خارجة من الحظيرة ، وحولها الرجال يستحثونها على الاسراع ٠٠٠

كانت الحظائر التي يحرسها «عثمان » في آخر طرف للمراعى الكبيرة ٠٠٠ ولثقة «كردوفا » به ، جعله يحرس أكبر الحظائر وأكثرها بعدا ، وهكذا لم يكن من المتوقع أن تصله نجدة سريعة ، وكان عليه أن يتصرف وحده ٠٠٠

كان الرجال جميعا ملثمين ، لاتبدو من وجوههم سوى عيونهم البراقة ، وكانوا يتصرفون بحزم وبسرعة مما يدل على أنهم محترفون ، وسرعان ماخرجت نحو ثلاثمائة رأس من الأبقار ، إقتادها الرجال عبر التلال ، وأمروا « عثمان» أن يسير معهم بعد أن ربطوا يديه خلف ظهره ٠٠٠٠

كان الظلام مازال مخيما ، والرجال يطاردون الأبقار ، ليبتعدوا بها أطول مسافة قبل طلوع الشـــمس ، وسرعان ماوصلوا الى نهر صغير ، عبرته الأبقار مسرعة تستحثها صيحات الرجال ••• وعبر « عثمان » النهر على فرسه حتى اذا ماوصل الى الشاطىء الآخر ، وجد نفسه يغوص في مستنقع مخيف ٠٠٠ وعرف الآن لماذا سلك اللصوص هذا الطريق ، فقد سمع أساطير كثيرة تدور حول هذا المستنقع الذي يسمونه « مستنقع الشيطان » ، فلم يدخله أحـــد وخرج منه حيا ، وهؤلاء الرجال يدخلون اليه الآن حتى يأمنوا ألا يطاردهم أحد ، فلن يجرؤ مخلوق على عبورً النهر الى المستنقع إلا اذا كان يعرف الطرق القليلة الآمنة في المستنقع • • وتذكر « عثمان » أن العجوز « فيجو »

هو أحد القلائل في هذه الأنحاء الذي يعسرف طرقات المستنقع جيدا • وأخذ يتأمل الرجال السبعة الذين يقودون الأبقار ، على قدر ماسمحت به تباشير الفجر الذي أخذ يبزغ ، وكانت مفاجأة كاملة « لعثمان » أن يجد « فيجو » على رأسهم ، فقد كان هو الرجل الذي يسير في المقدمة ! • •

كانت المفاجأة أكبر مما يتوقع «عثمان »! • • «فيجو» العجوز من لصوص الماشية ؟!! وتمنى أن تكون قد خدعته عيناه ، ولكن الشعر الأبيض الكثيف الذي كان يظهر من تحت القبعة المرتخية الحافة ، لم يكن يترك له مجالا للشك خاصة وقد اتضح لون القميص الأحمر المائل الى السواد ، والأكتاف المتدلية • • • « فيجو » • • انه « فيجو » العجوز صديقهم • • • كيف يمكن أن يصدق هذا ؟!

سارت قافلة اللصوص « وعثمان » مندفعا رغما عنه ، حتى أتت اللحظة التي لاحظ فيها أن لا أحد يراقبه ٠٠٠ وكان قد اقترب من تل مرتفع ، نبتت عليه غابة صغيرة من البوص والحشائش والأعشاب ، فلكز « عثمان » فرسه ،



دار «عثمان » حول نصف التل ، ثم لكز فرسه فوقف وألقى بنفسه على الأرض ، وأخذ يزحف مسرعا حتى اختفى خلف كومة من البوص ، وجلس قليلا يسترد أنفاسه اللاهثة ، ثم زحف مرة أخرى حتى وصل الى قمة التل ، وأخذ ينظر من خلال البوص على العصابة ، م كانوا يقفون في أماكنهم يتبادلون الشتائم ، وسمع من بعيد مايقولون ، كانوا يتهمون بعضهم البعض بالاهمال ، مما أدى الى هرب الأسير ، ومن هذا المكان استطاع أدى الى هرب الأسير ، ومن هذا المكان استطاع «عثمان » أن يرى « فيجو » ، وأحس بالأسى لأن الرجل العجوز انضم الى هذه العصابة ، وفجأة ، صاح الزعيم العجوز انضم الى هذه العصابة ، وفجأة ، صاح الزعيم

فاستدار وأسرع يجرى خلف التل ، وسرعان ما اختفى عن العيون ٠٠٠

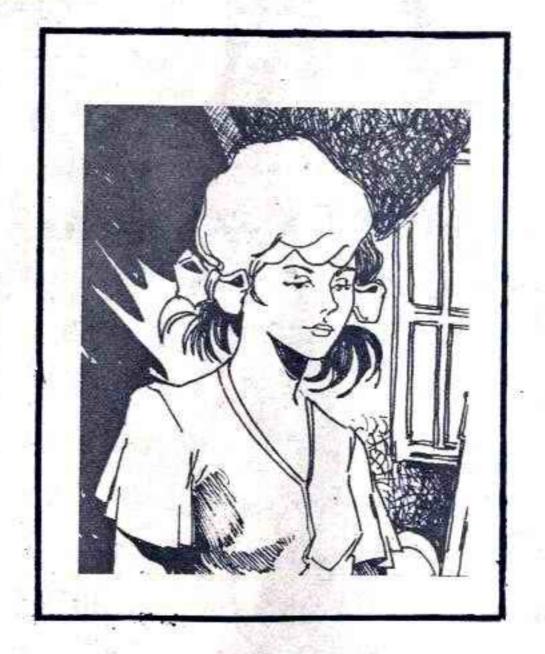

مشيرا بيده الى الأمام قائلا: « لن نستطيع أن نجده فى هذه المستنقعات ، وهو نفسه لن يستطيع الخروج منها حيا ٠٠٠ سوف تنهشه الحيات ، أو الذئاب ! ٠٠٠ »

وأحس «عثمان» بقشعريرة تجتاح بدنه ، فهو فعلا في قلب منطقة الحيات الضخمة ، وعليه أن ينجو بنفسه سريعا وانطلقت العصابة بالأبقار ، وفجأة ، سمع «عثمان» طلقة بندقية ، طلقة واحدة ، وخيل اليه أنه سمع صوت سقوط جسم على الأرض ، ثم أخذت الأصوات تتباعد في مستنقعات الشيطان ، حتى تلاشت بعيدا ٠٠٠

كانت المشكلة التي يواجهها « عثمان » من نوع جديد مده كان يريد فقط أن يفك يديه ، ثم يحاول العودة سريعا الى الحظيرة لاخطار الحرس بما حدث ، اذا لم يكونوا قد اكتشفوه بعد ، ولم تكن المشكلة صعبة على كل حال ٥٠٠ أخذ ينحدر من فوق التل على مهل ، وهو يفكر في سر الطلقة الوحيدة التي سمعها على الجانب الآخر من التل ٥٠٠ وظل ينزل بهدوء حتى لايتعش ، حتى وصل الى أسفل التل ، وتوقف قليلا ، فقد خيل اليه أنه يسمع

صوتا يصدر من مكان قريب ١٠٠٠ أرهف السمع وتكرر الصوت ، وعرف فيه صوت إنسان يتأوه ، وأدهشه أن يوجد إنسان آخر سواه في هذا المكان ، وأخذ ينتبع مصدر الصوت بأذنيه حتى استطاع تحديد المكان ٥٠ كان الجو باردا ، والسماء ملبدة بالغيوم ، ولكن خيــوط الشمس كانت تخترق السحب ، وتضيء المكان بضوء خفیف ۰۰۰ واستطاع « عثمان » أن یری مواطیء قدمیه وهو يسير ، حتى وصل الى قرب المجهـول المتـالم ٠٠ واستطاع بعد لحظات أن يصبح على بعد أمتار منه ، وانحنی ، وأخذ يمشي محاذرا حتى وصـــل الى مصـــدر الصوت ، وكم كانت مفاجأة له أن يجد أن الرجل المجهول لم يكن سوى العجوز « فيجو » ! • • •

كان « فيجو » ملقى على الأرض ، يحاول الاستناد على جذع شجرة ، وقال « عثمان » : « سينيور فيجو » !! » والتفت الرجل العجوز وقد بدت في عينيه نظرة زائغة ورأى « عثمان » على الفور أنه مصاب بطلق نارى في جنبه الأيمن ، وأسرع « عثمان » اليه وقال : « حاول في جنبه الأيمن ، وأسرع « عثمان » اليه وقال : « حاول

أن تفك قيودى ٠٠٠ »

وأدار « عثمان » ظهره له وأحس بأصابع العجوز الخشنة القوية وهي تفك قيد يديه ، وفي لحظات كانت يداه طليقتين ٠٠٠

إنحنى «عثمان » على « فيجو » ومدده على ظهره ، ثم مزق قميصه في منطقة الاصابة ، وتحسس الجرح بأصابعه ، وأدرك على الفور أن الاصابة ليست قاتلة ، والمشكلة في النزيف الدموى المستمر ، وبسرعة دس منديله في الجرح وقال : « لا تخف أيها العم « فيجو » ، لقد انحرفت الرصاصة عن البطن ، وسوف تشفى اذا استطعنا العودة سريعا ٠٠ »

قال العجوز : « انهم لن يذهبوا بعيداً! »

« عثمان » : « من هم ؟! »

« فيجو » : « عصابة الماشية ٠٠٠ »

« عثمان » : « ألم تكن معهم ؟! »

« فیجو » : « لقد أجبرونی علی مصاحبتهم تحت تهدید السلاح ! •• کانوا پریدون سرقة ماشیة « مارتینز » ،

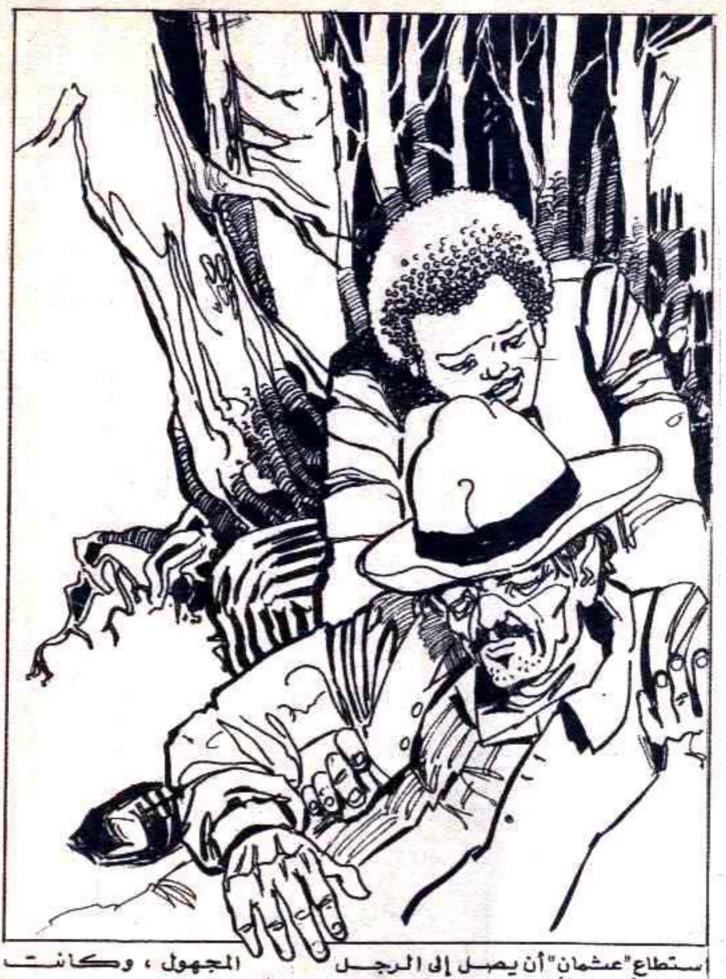

استطاع "عشمان" أن يصل إلى الرجسل مفاجأة له أن يجده العجود".

إطلاق الرصاص » ••

عثمان : « هل تستطيع الاستدلال على الكوخ الآن ؟ » ابتسم « فيجر » رغم إصابته وقال : « بالطبع • • فقد أقست في هذه المستنقعات أكثر من نصف عمرى !! » واستند « فیجو » علی ذراع « عثمان » ومضیا ۰۰۰ كانت الأرض زلقة ، والسماء مازالت تتشح بالسحاب ،

والضوء خافت ، ولكن « فيجو » العجوز كان يعــرف مواطىء قدميه ، وسرعان ماشاهد « عشمان » ـ بين أغصان الأشجار العملاقة ــ كوخا صغيرا متهالكا ، أسرعا اليه ،

ورفع « فيجو » قطعة عريضة من الخشب ، ودفع الباب فانفتح ٠٠٠

أسرع « عثمان » الى صندوق خشبى أشار اليه «فيجو» ففتحه ، فوجـده حافلا بالضـمادات وزجاجات الدواء ، وسرعان ماكان يقوم بعملية إسعاف سريعة للعجوز ، وهي عملية بسيطة ، تمرن عليها « عثمان » كثيرا في المقر السرى ٠٠٠

أشعل « عثمان » موقدا صغيرا يدار بالغاز في طــرف

واللجوء الى مكان لايستطيع مطاردتهم فيه ، واختـــاروا أن يهربوا عن طريق المستنقعات ، وهو طريق لا يعــرفه أحد اللا أنا ... وهكذا أجبروني أن أذهب معهم ، وعندما أرشدتهم الى الطريق ، أطلقوا على الرصاص حتى يتخلصوا

عثمان : « وهل نستطيع العودة ؟ »

فيجو : « نعم • • لى كوخ قديم في هذه الأنحاء ، به بعض الأدوات والأطعمة المعلبة ، ونستطيع أن نلجأ اليه ، ويجب أن نسرع ، لأنهم سوف يعودون ••• »

عثمان : « لماذا سيعودون ؟! » فيجو : « لأنني عندما أحسست أنهم سيغدرون بي ، دللتهم على طريق مملوء بالمستنقعات والرمال المتحركة •• فاذا لم يسقطوا فيها ، فسوف يعودون •• »

عثمان : « هم إذن الذين أطلقوا عليك الرصاص ؟ » فيجو : « نعم ••• عندما ظنوا أنهم قد عرفوا الطريق الصحيح ، قرروا التخلص منى ، وأطلق أحدهم رصاصة على ظهرى ، فألقيت بنفسى على الأرض ، حتى لا يكرر

الكوخ ، ووضع عليه آنية الشاى ، وأعد بعضا من الطعام المحفوظ ، وبعد أقل من ربع الساعة ، كانا يجلسان عثمان والعجوز \_ يتناولان إفطارا شهيا ، ويتبادلان الأحاديث ٠٠٠ قال « عثمان » : « هل أنت متأكد من عودة العصابة ؟ »

فيجو: « ليس شرط بالطبع ٥٠ فربم ا ابتلعتهم المستنقعات ، أو عثروا بالصدفة على طريق يقودهم الى المر الشمالي للمستنقعات ، ولكني أعتقد أنهم سيفضلون العودة بدلا من الهلاك ٠٠ »

عثمان : « ومتى يعودون حسب تقديرك ؟ »

فيجو: « ليس أقل من ثلاث ساعات ٥٠ فالطريق الذي دللتهم عليه طويل ، وحافل بالعقبات والفخاخ ٢٠٠٠ » عثمان: « وهل نستطيع العودة مشيا ؟ »

فيجو: « مستحيل تقريباً ٥٠٠ فالمسافة طويلة ، والطرق عبر المستنقعات حافلة بالمخاطر ، وليس ثمة حل الا الحصول على حصان أو أكثر ٥٠٠ »

عثمان : « اذن فلندع الله أن تعود العصابة ، فقد تتمكن

من الحصول على حصان منها » • • وصمت « عثمان » قليلا ثم سأل : « هل معك سلاح ؟ »

فيجو: « لا ، ولكن في الكوخ بندقية قديمة ، لعلها مازالت صالحة للاستعمال ٠٠ »

وقام « فيجو » الى دولاب فى جانب الكوخ ففتحه ، وأخرج بندقية قديمة من طراز «لى أنفيلد» الضخم ، وأخذ يهزها فى يده معجبا وهو يقول: « مازالت هذه أعظم بندقية اخترعها الانسان ٠٠٠ إن رصاصتها كالقنبلة! »

وناول « فيجو » البندقية الى « عثمان » ، دون أن يتصور لحظة أن « عثمان » هذا من خبراء السلاح ، وأنه يعرف كل أنواع الأسلحة الصغيرة التي اخترعها الانسان • • وأدار « عثمان » ترباس البندقية ، وأدرك أنها في حاجة الى تزييت خفيف ، لتصبح صالحة للاستعمال تماما ، فقال لا « فيجو » : « هل عندك زيت وذخيرة لها ؟ »

قال « فيجو » : « بالطبع ٠٠٠ إن صياد البرارى و المستنقعات لابد أن يكون مستعدا ٠٠٠ »

ومرة أخرى مد « فيجو » يده في الدولاب وأخرج علبة

عليهما ٠٠

مضى الوقت و «عثمان » يفكر فى « هدى » ، دون أن يعلم أنها عادت من المقر السرى ، وفى « أحمد » الذى كان مع « مارتينز » \_ فى هذه اللحظات \_ يبحث موضوع سرقة الماشية ومعه « قيس » ، وفى « الهام » التى كانت تطوف فى الأحرباش المحيطة بالكوخ بحثا عن « فيجو » ! ، • • كان كل واحد من الشياطين الخمسة مشغول بعمل ما • • • ومضت الدقائق ببطء ، وقام « عثمان » بإعداد الشاى مرة أخرى ، فقد كان يحس بالبرد يلسعه فى هذا الكوخ الرطب ، خاصة وقد ثقلت أجفانه لأنه لم ينم طول الليل • • • •

استسلم «عثمان » للنوم رغما عنه ، ولايدرى كم من الوقت مضى وهو نائم ، ولكنه استيقظ على أصوات قريبة ، وقفز مرة أخرى الى النافذة ، ونظر بزاوية منها ، ورأى ماتوقعه العجوز « فيجو » ، كان بعض افراد عصابة الماشية يتجمعون في مكان قريب بجوار إحدى الأشجار الضخمة ، ومعهم عدد من الماشية . . . .

زيت قديمة ، ولفة بها كمية ضخمة من الرصاص .

أسرع «عثمان» يسكب بعض الزيت على ترباس البندقية وأخذ يديره أماما وخلفا ثم مسح الزيت ، وملأها بالرصاص مدم كانت بندقية عظيمة فعلا \_ كما يعرف «عثمان» \_ يحمل خزانها إحدى عشرة طلقة ، وأحس بالاطمئنان وهي بين يديه ٠٠٠

تمدد « فيجو » في فراش بال بجانب الكوخ ، بينما مسح « عثمان » زجاج النافذة ، و تطلع الى الخارج ٠٠٠ كان ضوء الشمس يحاول أن يجد له طريقا بين الأحراش والأدغال ، ولكن كثافة الأشجار جعلت المشهد كأنه وقت غروب متأخر ٥٠ وشاهد « عثمان » شيئا يتحرك بين الأحراش وأمعن النظر اليه بقدر مايستطيع ، وتبين على الفور أنه ثعبان ضخم يتحرك في هدوء ، وأحس بقشعريرة تسرى في بدنه عندما تصور أنه قد يلتقى بمثل هذا الثعبان في أى لحظة عندما تصور أنه قد يلتقى بمثل هذا الثعبان في أى لحظة مده وجد وسمع صوتا خلفه فالتفت ، ولدهشته الشديدة وجد العجوز « فيجو » يغط في النوم كأن شيئا لم يحدث ، وكأنهما ليسا في انتظار عصابة الماشية التي قد تقضى

كان «عثمان » يعرف أن عدد أفراد العصابة سبعة ، لكن لم يبق منهم الا ثلاثة فقط ، أما الماشية فلم يبق منها سوى بضع عشرات كانت تهيم على وجهها ٠٠٠ وأدرك «عثمان » أنهم ضلوا الطريق كما توقع « فيجو » ، وذهب منهم أربعة ضحية الرمال المتحركة والحيات المفترسة ، ولم يبق سوى هؤلاء الثلاثة ، وأخذ ذهنه يعمل بسرعة ، فإن إنقاذه وإنقاذ العجوز « فيجو » من هذه المستنقعات لايتم إلا بالحصول على حصان أو حصانين مما يركبه هؤلاء الرجال ٠٠٠

ونظر الى ساعته ، كانت تشير الى العاشرة صباحا ، ومعنى هذا أن تقدير « فيجو » كان مضبوطا ، فهؤلاء الرجال قد ركبوا طوال ثلاث ساعات ركبوبا متصلا ، بالاضافة الى المسافة التى ركبها معهم وتزيد على ساعة ، وركوب أربع ساعات متواصلة ليس مسألة سهلة بالنسبة للراكب وللحصان أيضا ٠٠٠

وأخذ « عثمان » يرقبهم ٠٠٠ كانوا يتحدثون ويشيرون بأيديهم عند نقطة معينة ، وعندما تابع بعينه هذه الاشارات





أخرج "فيجو" بندقية من طراز " في أنفلنيد"، وأخذ يهزها في يده معجبًا وهو يعلول : مازالت هذه أعظم بندقية اخترعها الإنسان.



مادا برسد المارتينز"؟!

وقف « عثمان » ينظر عبر النافذة الى الرجال الثلاثة والأبقار الشاردة ، كانوا قد خلعوا أقنعتهم ، وكم كانت مفاجأة له عندما دقق النظر فيهم أن يتعرف على أحدر رجال « مارتينز » بينهم ، إذن فهناك خيانة ! ٠٠٠٠

قبل أن يفعل «عثمان» أى شيء سمع صرخة عالية ، وشاهد أحد الرجال يحيط عنقه بذراعيه وقد بدا عليه الاختناق ، وشاهد «عثمان» أحد الثعابين الضخمة يتدلى من فرع شجرة وقد أطبق على رقبة الرجل ٠٠٠ وانطلقت رصاصة من أحد الرجال ، وهوى الثعبان الضخم و ولكن الرجل الملدوغ ترنح وسقط من فوق حصانه ، ونزل أحد

الرجلين وحمل زميله الى تل قريب ٥٠٠٠

واستيقظ « فيجو » العجوز على صوت الطلقة ، فشرح له « عثمان » ماحدث ، فهز « فيجو » رأسه وقال : « لا فائدة من محاولة إسعافه ، إنه ثعبان « الفايبر » القاتل ، أضخم وأغزر ثعابين أمريكا سما ٥٠ ولا يسكن النجاة من لدغته ، خاصة في منطقة الرقبة ! »

أحس « عثمان » بالبرودة تسرى في جسده ٠٠٠ كان الموت بالسم من الأشياء التي يكرهها بعمق ، وتمنى أن يخرج من هذه الأدغال سالما ٠٠ وفجأة ومن فوق التلالذي تمدد عليه الرجل المصاب ، أشار الرجل الشانى ناحية الكوخ ، وقال « عثمان » له « فيجو » : « لقد اكتشفا مكاننا ٠٠٠ »

وتقدم الثالث الذي يركب الحصان ناحية الكوخ وقد أخرج مسدسه ، وبهدوء شديد فتح « عشمان » زجاج النافذة ، ثم وضع بندقيته على حافة النافذة ، من وضع بندقيته على حافة النافذة ، كان يمكن أن يصيب الرجل بطلقة في القلب ، ولكنه لم يكن يريد أن يقتله ، وأحكم التصويب ثم أطلق رصاصة واحدة

أطارت المسدس من يد الرجل الذي وقف مذهولا مكانه وقد بدا الرعب في عينيه ••• فتح « عثمان » النافذة وقفز منها خارجا ، وعينه على الرجل الثاني الواقف فوق التل ، وكان معه كل الحق في هذا الحذر ، فقد امتدت يد الرجل بسرعة الي جراب البندقية في سرج الحصان واستعد للاطلاق ••• ولكن « عثمان » كان أسرع ، وطارت البندقية في الفضاء ، وصاح « عثمان » في عنف وطارت البندقية في الفضاء ، وصاح « عثمان » في عنف « لا حركة بعد ذلك !! »

ثم نادى « عثمان » : « فيجو » ٠٠٠ أخــرج الآن واربط الرجلين ٠٠ »

خرج « فيجو » مستعدا بقطعة حبل ، ومشى بخطواته الثقيلة الى الرجل الأول ، وطلب منه النزول من فوق الحصان فأطاعه صاغرا ، فقيد يديه خلفه ثم ساعده على الصعود الى حصانه ، وكذلك فعل بالرجل الثانى ، ثم انحنى على الرجل الذى لدغه الثعبان ، وأشار لـ « عثمال » من بعيد أنه قد انتهى •••

أصبح الموقف على مايرام ••• فقد أسر « عثمان »

الرجلين ، وأصبح عنده حصانه ، وحصان الرجل الذي مات ، وفي امكانه الآن العدودة ومعه الدليل العجوز « فيجو » ٠٠٠

وقرر « عثمان » أن يسير فورا ، وسرعان ما كان اللصان يسيران في المقدمة وخلفهما « فيجو » و «عثمان»، وأخذت الأبقار التي جمعها « عثمان » سريعا تجري أمامهم \*\*

كانت الشمس قد بزغت أخيرا من خلف السحب ، وكانت أشعتها تتسلل من بين الأغصان الكثيفة كأنها شلالات من النور ٠٠٠ ومضت القافلة بإرشاد « فيجو » عبر المستنقعات والأحراش الكثيفة نحو ساعة ، ثم ظهرت حدود المراعى ، وظهر على الفور مجموعة من الرجال يركبون الجياد مقبلين من بعيد ، وأطلق « عثمان » طلقة دوت في الفضاء ، وسرعان ما كانت المجموعة تتجه اليه ٠٠٠

بعد دقائق قلیلة اتضح أن المجموعة لم تكن سوى « مارتینز » و « كاردوفا » ، و « أحمد » ، ومعهم مجموعة

من المساعدين بينهم « قيس » ••• كانوا جميعا بركبون الجياد ، ويحملون الأسلحة ، وكان واضحا أنهم يبحثون عن عصابة سرقة الماشية ••• وعلى حسدود المسراعي والمستنقعات التقى الجميع ، وبدا على وجه « مارتينز » الاعجاب وهو يرى الفتى الأسمر « عثمان » يقود الأسيرين وقد أعاد مااستطاع من الأبقار !••

قال « مارتينز » : « ماذا حدث ؟!! »

رد « عثمان » : « عصابة من لصوص الماشـــية ٠٠٠ أحدهم من رجالك ! »

نظر « مارتینز » الی « کاردوفا » ، الذی قال : « من هو ؟! إننی لا أراه هنا !! »

عثمان : « لقد قام أحد ثعابين « الفايبرز » بمهمة القضاء عليه ٠٠ »

مارتينز: « وماذا كان يعمل « فيجو » معهم ؟! » عثمان: « لقد اختطفوه عنوة ليكون دليلهم ، فقد هربوا عن طريق المستنقعات حتى لايطاردهم أحد ٠٠ » مارتينز: « وبعد ذلك ؟! »

عثمان: « هربت منهم ٥٠٠ واستطعت إنقاذ « فيجو » الذي أطلقوا عليه رصاصة للخلاص منه ، ولكنها لم تقتله ٥٠٠ ثم ساروا في المستنقعات بدونه ، ففقدوا أربعة رجال وبعض الأبقار ٥٠ وعاد ثلاثة ، مات أحدهم كما قلت بلدغة ثعبان ، وهذان الرجلان الباقيان قد عدت بهما ٥٠٠ » مارتينز: « انك حارس أكثر من ممتاز! ومن الآن ستعمل معي داخل القصر ٥٠٠ »

تبادل « أحمد » و « عثمان » نظرة سريعة ٥٠٠ ثم تحرك الجميع عائدين ٥٠٠ وبمجرد أن وصلوا الى بوابة القصر ، أصدر « مارتينز » أوامره بإعطاء « عثمان » شارة حرس القصر ، والسماح له بالمبيت فيه ٥٠٠٠ وهلكذا اختسار « عثمان » غرفة مجاورة لغرفة « أحمد » في القصر ٥٠٠٠ وفي نفس هذا الوقت كان « قيس » يسرع مبتعدا بفرسه الى حيث التقى « بالهام » عند حدود مراعى « مارتينز » وأخبرها بكل ماحدث ٥٠٠

عادت « الهام » مسرعة الى كوخ « فيجو » ، ووجدت العجوز قد وصل قبلها بدقائق قليلة ، وأسرعت « الهام »

الى « هدى » وتبادلا التحيات الحارة ٥٠ وبينما كان « فيجو » يغتسل بعد رحلته الشاقة ، كانت « هدى » و « الهام » تتحدثان بسرعة خارج الكوخ ٥٠٠ فأبلغت « هدى » الى « الهام » تعليمات رقم ( صفر ) ٥٠٠ وأخبرتها « الهام » بالأحداث التى مرت منذ سفرها ٥٠٠ وهكذا عاد الشياطين الخمسة ليكونوا في منطقة الأحداث معا ٥٠٠٠

وفى الليل ، تسلل « عثمان » الى كوخ « العجور فيجو » ، حيث التقى به « هدى » و « الهام » ، ثم عاد الى « أحمد » وحمل معه تعليمات رقم ( صفر ) الى الشياطين الخمسة ، وكانت تتلخص فى نقطتين :

الحصول على أكبر قدر من المعلومات عن اتحاد
 العصابات التى تحرك أحداث اختطاف العلماء ، والهدف
 منها ٠٠٠٠

انقاذ العالم المصرى « جمال زهران » • • • • • وهما وقال « أحمد » هامسا فى أذن « عثمان » وهما يجلسان معا فى غرفته : « لقد اكتشفت خلال الأيام القليلة يجلسان معا فى غرفته : « لقد اكتشفت خلال الأيام القليلة

التى قضيتها هنا ، بعض الأشياء ذات الأهمية الخاصة لنا و٠٠٠ ان مطار قصر « مارتينز » هو المحطة الأولى التي يصل اليها العلماء المختطفون •٠٠ وباعتباره مطارا خاصا فلا يفتشه أحد ، وبعد أن يقضى العالم المخطوف بعض الوقت هنا ، تأتى طائرة خاصة لتحمله الى حيث أعدت العصابة مركزا علميا ليعمل فيه هؤلاء العلماء •٠٠ وكما تعرف فإن عملهم ينحصر في إعداد قنابل ذرية صغيرة ، يمكن حملها بواسطة شخص واحد •٠ وتفجيرها في أى مكان •٠٠ »

عثمان: « وهل عرفت مكان هذا المركو العلمي ؟ » أحمد: « لا ٥٠ ولكن كما يتضبح من الأدلة والاستنتاجات ، فإن هذا المركز يقع في نصف الكرة الجنوبي ، وبالطبع ليس هذا تحديدا ذا قيمة ، فنصف الكرة الجنوبي قارة بأكملها ، مميتة في معظم مناطقها ٠٠ وبالطبع ، فإن محاولة البحث عن المركز دون تحديد المكان ، يشبه البحث عن حبة من الرمل في قاع المحيط٠٠» عثمان : « هل هناك أية معلومات عن العالم المصري عثمان زهران » ؟ »

كيف كان يصلى ، وعرفت على الفور من هذه المعلومات ومن تاريخ الخطف أنه « جمال زهران » ، وقد قضى هنا ليلتين ، ثم جاءت الطائرة وحملته بعيدا ٠٠ »

« عثمان » : « إن « مارتينز » رجل خطير !! »

« أحمد » : « جدا !! »

«عثمان »: « ألشىء الذى يحيرنى ، هو لماذا يستغلمثل هذا الشخص عقله العبقرى فى الاجــرام ٥٠٠ إنه ليس فقيرا لنقول انه فى حاجة الى المال ، انه مليونير ، بل وأكثر من مليونير . • • »

أحمد: « إنها عبادة القوة يا « عثمان » ! ••• بعض الناس تصبح القوة والسيطرة عندهم هدفا ، أهم من الأموال ، وأهم من الملايين ، انه يريد أن يثبت أنه أقوى رجل في العالم ••• وتصور أنت رجلا يملك القنبلة الذرية ، ويتحكم في الدول والحكومات !! »

« عثمان » : « إن هذا جنون !! »

« أحمد » : « نعم ٠٠ إنه نوع من الجنون ! »

« عثمان » : « وماهي خطتك ؟ »

إبتسم « أحمد » وهو يرد : « لقد كان هنا !! »
بدا الاهتمام على وجه « عثمان » •• وقال : « كان
بنا ؟!! »

أحمد: « نعم ، بعد يوم واحد من اختطافه ٠٠٠ أى أنه نقل من السويد مباشرة الى هنا ، والا أدرى كيف مر بالحدود ، فهذه مسألة سوف نكشفها فيما بعد ٠٠٠ »

عثمان : « ولكن كيف عرفت أنه كان هنا ؟! »

أحمد: « كنت أتحدث مع الطاهية « ميراندا » عن الطعام الذي تقدمه ، وكيف تجيد طهوه ، وكانت سعيدة جدا بهذا الحديث ، وأخذت تعدد لى الشخصيات الهامة التي دخلت هذا القصر وأعجبت بالطعام الذي تعده ٥٠ »

عثمان : « فهمت ! »

أحمد : « ماذا فهمت ؟! »

عثمان : « لابد أنها قالت لك عن شخص كان يطلب طعاما معينا ٠٠ »

أحمد: « بالضبط ، كان يطلب طعاما ليس به لحم أو شحم الخنزير •• ثم أكثر من هذا ، وصفت لى «ميراندا»

أحمد: ﴿ أُولا ، أَن أَعرف مكان المركز العلمي حيث يوجد العلماء ٥٠٠ ان معرفة المكان تعنى أننا قطعنا نصف الطريق نحو الهدف ٥٠٠ ﴾

كانت الساعة قد اقتربت من منتصف الليل ، وأحس « عثمان » برغبة قوية في النوم ، فترك « أحمد » وأوى إلى فراشه ، وقام « أحمد » يتجول في القصر ، كان ضمن مهامه التأكد من أن كل شيء على مايرام قبل أن يأوى الى فراشه ،

مشى « أحمد » محاذرا عبر ردهات القصر الفخم ٥٠٠ كان الجميع نائمين ، فلم يكن هناك شيء يدعو الى تشديد الحراسة بعد انتهاء اجتماع زعماء العصابات ٥٠٠ ودار « أحمد » حول القصر دورة واسعة ٥٠٠ وعندما كان يس قرب مكتب « مارتينز » لاحظ أن المكتب مضاء ، ولم يكن من عادة « مارتينز » أن يسهر في غرفة مكتبه ، إلا اذا كان عنده ضيوف لايريد أن يراهم أحد ٥٠٠ ودهش « أحمد » لوجود ضيوف في مثل هذه الساعة المتأخرة ، لأنه لم يخطر بوجود هؤلاء الضيوف ، رغم أنه هـو

الحارس الخصوصي الأول للمليونير .

اقترب « أحمد » من النافذة المضاءة ٥٠ كانت حافة النافذة مرتفعة عن الأرض بنحو مترين ، ولم تكن هناك مشكلة في الوصول اليها ، فقد كانت مباني القصر من النوع القديم الذي تكثر فيه الأفاريز والزوائد الحجرية ، ووقف « أحمد » يستجمع قوته ثم قفز وتعلق بالإفريز البارز ، واعتمد على عضلات ذراعيه القويتين ، ورفع جسمه إلى أعلى ، ثم انكمش كالقط على الإفريز ، وأخذ يرفع رأسه محاذرا ، ليرى ضيوف منتصف الليل ٠٠٠



له أن يعرف أن هذا الشريط قد التقط في منطقة القطب ، فقد شاهد الثلوج تحيط بمبنى ضخم مقام وسط مساحة شاسعة ، مسورة بسور من الأسلاك الشائكة ٥٠ ولم يشك « أحمد » لحظة واحدة في أن هذا الفيلم يصور مراحل العمل في المركز الذرى الذي أقامه اتحاد العصابات في القطب ، وعرف أنه لو استطاع أن يحصل على هذا الفيلم ، فمن المؤكد أن الشياطين سيتمكنون من تحديد مكان هذا المركز في الأصقاع الجنوبية ٥٠٠٠

استمر عسرض الفيلم نحو عشرين دقيقة ، ولكن « أحمد » لم يستطع أن يرى شيئا ذا قيمة ٥٠ وأضيئت الأنوار ، واستطاع أن يرى حركة « مارتينز » في الفرفة ، والاحظ أنه اتجه ناحية الخزينة الضخمة التي يضع فيها كل مستنداته الهامة ، وأدرك أنه وضع الفيلم فيها ٥٠٠٠

قفز « أحمد » من أفريز النافذة سريعا ، ثم دار حول القصر مبتعدا عن غرفة مكتب « مارتينز » وسرعان ماكان يدخل غرفته ، وقد قرر أن يستولى على الفيلم مهما كانت العقبات ، وسرعاذ مااستلقى على فراشه ، وذهب في سبات



ألقى « أحمد » نظرة حذرة على غرفة « مارتينز » • كان المليونير جالسا الى مكتبه ، وكان « أحمد » يراه من ظهره ، وكان ثمة شخص يقف إلى جانب شاشة بيضاء معلقة على الحائط ، ثم اتجه هذا الشخص الى آلة عرض سينمائية ، وأخذ يضع فيها شريطا ، وسرعان ما انطفأ النور ودار شريط سينمائي على الشاشة البيضاء الصغيرة مده وللأسف قام « مارتينز » بإغلاق ستائر النافذة ، فلم يعد في امكان « أحمد » أن يرى شيئا ، وأخذ يبحث عن يعد في امكان « أحمد » أن يرى شيئا ، وأخذ يبحث عن أى ثقب ينظر منه ، حتى عشر على فتحة صغيرة ، واستطاع أن يرى جزءا صغيرا من الشريط • • • • وكم كانت مفاجأة

عميق ٠

في صباح اليوم التالي استيقظ « عثمان » مبكرا ، وانتظر فترة تناول فيها افطاره ثم ذهب لإيقاظ « أحمد » وكم كانت دهشته ألا يجده في فراشه ، فاتجه سريعا الى غرفة «كاردوفا » ٠٠٠ كان ثمة اجتماع معقود لتشديد الحراسة بعد سرقة الماشية ، وكان الاجتماع يضم كل الحراس العاملين في مراعي « مارتينز » ، وجلس «عثمان» جانبا يستمع الى الحديث الدائر ، بينما كان « أحمد » يجلس في المقدمة ، وتبادلا معا النظرات ٥٠٠٠ كان واضحا أن « أحمد » مهتم جدا بنظام الحراسة الذي يناقش ، فمن خلال الثغرات الخافية عليهم سوف يتمكنون من تنفيذ مايشاءون من خطط • • وبعد أن انتهى الاجتماع ، خرج الجميع ، وسارا « أحمد » و « عثمان » معا في الحديقة ، وفي كلمات سريعة تحدث « أحمد » عن الفيام الذي شاهده ليلا، والخزينة التي وضع فيها، وضرورة الحصول على هذا الفيلم لمعرفة مكان المركز الذرى •

قال « عثمان » : « أي نوع من الخزائن هي ؟ »

أحمد : « انها خزينة من نوع حديث • ولكنى لم أدرسها بعد • • »

عثمان : « تعرف أن « الهام » تستطيع معالجتها ، فضمن تخصصات « الهام » فتح الخزائن » •

أحمد : « أعرف هذا ، ولكن المسكلة كيف تدخــل القصر ؟! »

عثمان : « بما أنك حارس خاص « لمارتينز » ، وأنا من حراس القصر ، ففي إمــكاننا تدبير وســيلة لدخول « الهام » •• »

أحمد: « هذا ما كنت أفكر فيه ٥٠٠ ولكن ذلك سيتم بعد أن أدرس الخزينة جيدا ، ومادمت ستعمل معنا داخل القصر ، فسوف تقوم الليلة بمحاولة ابعاد « مارتينز » عن غرفة المكتب ٥٠٠ »

عثمان : « ولماذا أنت متعجل هكذا ؟! »

أحمد: « لا أدرى لماذا يحدثني قلبي أنهم سيكتشفون حقيقتنا قريبا ، فلا تنس أن زيارة زعيم « الورلد ماسترز » ورؤيته لي هنا لن تمر يبساطة ٠٠٠ ـ ٧٧ ـ



وقف الحمد، يرقب المسارتين وهو يركب سيارت من طران الأرولز روبيس الفضية .

إننى فى انتظار مفاجأة قاسية ، لهذا يجب أن تتصرف بسرعة ٠٠٠ »

وافترق الزميلان ٥٠ مضى « عثمان » يتجول فى القصر ومضى « أحمد » الى غرفة المسكتب ٥٠٠ كانت مهمت الرئيسية حراسة « مارتينز » ، وكان « مارتينز » يحب البقاء طويلا فى مكتبه الذى يشبه القلعة الحصينة .

، بعد نحو نصف ساعة خرج « مارتينز » ، وابتسم « لأحمد » عندما وجده يجلس قريبا من باب المكتب ، وقال له : « سأتغيب الليلة عن القصر بعض الوقت ، لاتترك باب المكتب يغيب عن عينيك ٠٠ »

أحنى « أحمد » رأسه علامة الايجاب ، وهـ و يخفى ابتسامة تلاعبت على شفتيه ، فهم ليسوا في حاجـة الى ابعاد « مارتينز » ، فلقد أبعد نفسه في الوقت المناسب ، عندما هبط الظلام في ذلك اليوم ، وقف « أحمد » يرقب « مارتينز » وهـ و يركب سـيارته مـن طـراز « رولزرويس » الفضية ، ثم ينطلق به السائق ، وانتظر « أحمد » فترة من الوقت ، ثم ذهب الى مكان «عثمان»

وأخبره بخروج « مارتينز » ، وقال له : « ستقف أنت لتراقب الباب ، وسأدخل لفحص الخزينة ••• »

لم يكن شيئا غريبا أن يدخل « أحمد » مكتب « مارتينز » ، فقد كان جزءا من عمله أن يراقب كل شيء في القصر ، وهكذا لم تمض ساعة على خروج المليونير حتى كان « أحمد » يدخل غرفة المكتب ، ويتجه رأسا الى الخزينة ٠٠٠

أخرج من جيبه قفازا من المطاط الخفيف وأخذ يتحسس الخزينة ٥٠ كانت طرازا نادرا من الخزائن ، وقدر «آحمد» أن أية وسيلة الاقتحامها هي في حكم المستحيل ، ولكن القرار في النهاية سيكون « الالهام » ٥٠ وأخرج ورقة وقلما ورسم رسما تخطيطيا للخزينة وتقديرا لسمك الحوائط ، وكل المعلومات التي تهم « الهام » ، وقضى في هذه المهمة نحو نصف سلحة دون أن يعكر عليه أحد خلوته ، ثم خرج فوجد « عثمان » يتمشى في الحديقة الداخلية للقصر ، ومنها يمكن مراقبة باب غرفة المكتب ٥٠ انضم « أحمد » الى « عثمان » ، وقال « عثمان » :

« لا أظن أن هناك مايدعو لبقائنا داخل القصر ، تعالى تتمشى حوله ٠٠٠ »

أحمد : « اننى أفكر فى أن نأخذ حصانين ونذهب لزيارة « الهام » و « هدى » •• »

عثمان : « في هذا الوقت ؟! »

أحمد: «إطمئن ان « مارتينز » لن يعود قبل منتصف الليل ٥٠ وليس من الغريب حتى لو شاهدتا أى شخص \_ أن نذهب لزيارة « فيجو » العجوز بعد حوادث المستنقعات ، وفي نفس الوقت أتحدث مع « الهام » عن الخزينة ، وندبر طريقة لدخولها القصر ٥٠ »

توجها الى اصطبلات القصر ، واختارا جوادين أسودين ثم انطلقا عبر المراعى ٥٠٠ كانت السماء ملبدة بالغيوم ، والقمر يظهر للحظات ثم يختفى ، والريح هادئة ثقيلة تنذر بمطر قريب ٠٠

وعندما اقترب « أحمــد » و « عثمــان » من كوخ « فيجو » ، شاهدا النيران المشتعلة أمامه ، وحولها جلس

« فیجو » و « الهام » و « هدی » وقد وضعوا لحما للشواء ، تصاعدت رائحته ، وكانت « هدی » تعزف لحنا شجیا علی « الجیتار » •••

كان مشهدا رومانسيا حالما كالذي يرونه في السينما ، كان مشهدا رومانسيا حالما كالذي يرونه في السينما ، فقال « عثمان » وهو يجذب لجام الحصان حتى لا يتقدم « انه مشهد لا ينسى !! »

أحمد : « لقد أحسس بالجوع وأنا أرى اللحم ، وأشم رائحته !! »

عثمان : ﴿ انهم لم يسمعوا صوت الجوادين •• صوت الجيتار غطى على صوت الحوافر !! ﴾

وقد كانت « المفاجأة كاملة حقا « لالهام » و « هدى » و « فيجو » عندما وجدوا الشابين يقفان أمام النيران ٥٠ وكان لقاء مؤثرا بين الشياطين الأربعة ، وجلسوا جميعا حول النيران ، وسرعان ماكان « فيجو » يخرج خنجره ويبدأ في تقطيع اللحم المشوى ، ثم يقدم لكل من الشابان قطعة ساخنة تقطر دسما ٠٠

استمر العشاء والحديث نحو ساعة ، ثم طلب « أحمد » من « الهام » أن ينتحيا جانبا لحديث خاص ، واختارا داخل الكوخ حتى لايسمعهما « فيجو » ، وأخرج « أحمد » رسم الخزينة من جيبه ، ووضعه أمام « الهام » ، وأخذ يحدثها عن مكان الخزينة ، وتفاصيلها ٥٠٠ وابتسمت « الهام » وقالت : « هذه خزينة لا يمكن فتحها !! ٥٠٠ »

بدت علامات الذهول على وجه « أحمد » وقال : « غير معقول يا « الهام » ! »

الهام : « ألم تلاحظ أنه ليس هناك فتحة واحدة في الهام : « ألم تلاحظ أنه ليس هناك فتحها ؟! » الباب يمكن أن تكون سبيلا الى فتحها ؟! »

أحمد : « نعم ، لاحظت • • ولكن ألا يفتح هذا النوع من الخزائن بالأرقام ؟! »

الهام: « هذا صحيح ، والمشكلة ليست في عملية معرفة الأرقام فقط رغم صعوبتها ، ولكن في توقيت الفتح والإغلاق ٠٠٠ »

,

وضع الجهاز، والمشكلة الثالثة هي كيفية دخولي القصر، وإتاحة الفرصة لي للقيام بالمحاولة » •

فكر « أحمد » لحظات ٥٠ لقد اكتشف أن العملية ليست سهلة ، ولكن لم يكن هناك بديل ، فقال « لالهام » : « أين الجهاز الالكتروني ؟ »

الهام: « في الفندق ضمن حاجياتنا هناك ؟ ٠٠٠ » أحمد: « أرجو أن تحضريه غدا صباحا ، واحضري معك بعض الأسلحة ٠٠٠ ان الحصول على الفيلم سوف تتبعه معركة عنيفة ، اذا شك « مارتينز » فينا ٠٠٠ » الهام : « ومتى تتوقع أن يحدث هذا ؟ »

أحمد: « ذلك يتوقف على حركة « مارتينز » ١٠٠ انه يحب غرفة مكتبه ، ويقضى أغلب الوقت فيها ، ولا يمكن دخولها طالما هو في القصر ١٠٠ كوني على استعداد ، وسوف أرسل لك « عثمان » ١٠٠ تمنت له « الهام » التوفيق في مهمته القادمة ، ثم خرجا الى حيث الشواء والأصدقاء ، وكان صوت الجيتار الشجي يملأ الليل الهادي، بالموسيقي ، وفجأة حدث مالم يكن في

أحمد : ﴿ لا أفهم ماذا تقصدين ؟ »

الهام: « هذا النوع من الخزائن لايفتح الا في مواعيد معينة ، يحددها صاحب الخزينة ، ولا يمكن فتحها في مواعيد أخرى ! • • »

أحمد : « حتى صاحبها ؟! »

الهام: «حتى صاحبها ٥٠ فمثلا ، اذا ضبط ساعة الفتح على الثامنة والواحدة والثالثة ، فإنه لا يستطيع أن يفتحها في غير هذه الساعات الثلاث ، ولو حاول أن يفتحها في العاشرة أو الثانية مثلا لما انفتحت !٠ »

أحمد: « هل يعنى هذا أننا لن نحصل على الفيلم أا » الهام: « لم أقل هذا ٥٠ ولكننا في حاجة الى تخطيط دقيق ، فأمامنا ثلاث مشكلات: « المسكلة الأولى هي معرفة أرقام فتح الخزينة ، ومعى جهاز الكتروني صغير يمكن أن يحدد هذه الأرقام ٥٠٠ والثانية مشكلة الوقت الذي تفتح فيه الخزينة ، ومن الممكن وضع جهاز خاص وضبط هذا التوقيت اذا فتح « مارتينز » الخزينة في فترة وضبط هذا التوقيت اذا فتح « مارتينز » الخزينة في فترة



كان حضور « قيس » المفاجىء ، ومظهره المضطرب باعثا على القلق ٥٠٠ ووقف « أحسد » ونزل « قيس » من على الحصان ، وأسرعت « الهام » تقدم له شريحة من اللحم الساخن ٥٠ وقال « قيس » وهو يقضم قطعة اللحم باستمتاع : « انهم يبحثون عنك أئت و « عثمان » فى القصر ! »

أحمد : « لماذا ؟! »

قیس : « یقولون أن ثمة محاولة لسرقة شیء من خزینة « مارتینز » قد حدثت ۰۰۰ »

صاح « أحمد » بضيق : « غير معقول !

الحسبان ٥٠ سمعوا صوت جواد يقترب ، ثم ظهر شبح فارس أسود من بعيد ٥٠٠ وأشار « أحمد » الى « هدى » فتوقفت عن العزف وأخذ الشبح يقترب ، وكانت المفاجأة طيبة ، فلم يكن القادم سوى « قيس » ، الذى أخذ يقبل مسرعا حتى وصل اليهم ٥٠ ونظر اليه « أحمد » متوجسا فقد بدت على وجهه علامات التوتر ، وقال « أحمد » : « ماذا حدث ؟ »



€ ا۹ نف

قيس : « ولكن اللص لم ينجح في فتح الخزينة الحصينة وقد اتصلوا بـ « مارتينز » في المدينة وسيأتي بعد ساعة » •

قفز « أحمد » الى حصانه وكذلك فعل « عثمان » • وقال « أحمد » « الالهام » : « لا تنسى الجهاز الصغير • • دبرى مع « قيس » كيف يصلنى غدا • • ان الحوادث تسبقنا ! »

واختفی « أحمد » و « عثمان » فی الظلام ، وجلس « قیس » مع « الهام » و « هدی » و « فیجو » العجوز ، صامتین یاکلون اللحم ، بینما کان حمدیث « أحمد » و « عثمان » وهما یشقان الظلام فی طریقهما الی القصر ، یدور حول حادث السرقة الذی لم یتم ۰۰۰

قال «عثمان » : يبدو أن لـ « مارتينز » أعداء كثيرين ! » أحمد : « بالطبع ٥٠ إن المشروع الذي يحاول تحقيقه ، لم يسبق له مثيل ٥٠ تصور قنابل ذرية صفيرة يمكن حملها والتهديد بتفجيرها في أي مكان ؟!

انك بهذا لاتحاول سرقة بنك أو شركة ، بل في المكانك تهديد دولة بأسرها !! »

عثمان : « ومن تتوقع أن يكون السارق ؟ »

أحمد : « لابد أنه في مركز قريب من « مارتينز » • • »

عثمان : « لماذا ؟! »

أحمد: « لأننى أعتقد أنه مثلنا ، يحاول سرقة الفيلم الذي يصور مركز الأبحاث الذرية في القطب • فهذا بالتأكيد أهم شيء في قصر « مارتينز » • • ولو كان لصا عاديا يريد سرقة بعض المجوهرات



أو الأموال ، لحاول في مكان آخر ١٠٠ ان قصر «مارتينز » قلعة حصينة ، فاذا صح استنتاجي ، من أنه جاء لسرقة الفيلم فلابد أنه من داخل القصر ، أو له صديق داخل القصر ١٠٠٠ فالفيلم قد وصل أمس فقط ، ولا أحد يعلم بذلك الا «مارتينز » وأنا ! »

عثمان : « هل تشك في شخص معين ؟ »

أحمد : « هناك شخص واحد يسكنه أن يعسرف

The state of the s

بوصول الفيلم ٠٠٠ »

عثمان : « کردوفا ؟! »

أحمد : « بالضبط ٠٠ »

عثمان : « ولكن كيف اكتشفوا اللص أذن ١٤ »

أحمد : « لا أدرى ! ولابد أنه حدث بالصدفة ٠٠٠ »

وصل الصديقان الى القصر ٥٠ أسرعا بترك الجوادين في الاسطبل ، ثم دخلا ٥٠ كان الدهليز الواقع أمام مكتب «مارتينز » مضاء ، وقد وقف فيه خمسة أشخاص ٥٠ أحد الخدم وثلاثة من الحراس ، و «كردوفا » ، ولم يكد «كاردوفا » يرى «أحمد » و «عثمان » حتى صاح «أين كنتما ؟! »

أحمد : « لقد ذهبنا في نزهة سريعة ، للقاء أصدقائنا عند كشك « فيجو » ٠٠

كاردوفا : « وتركتما القصر تحت رحمة اللصوص ؟؟! »

أحمد : « ماذا حدث ؟! »

كاردوفا : « أحد اللصوص دخل مكتب « مارتينز » لسرقة الخزينة ٠٠

أحمد : ﴿ وهل سرق شيئًا ؟ ﴾

كاردوفا: « لا ٠٠٠ »

أحمد : ﴿ وأين هو ؟ ﴾

كاردوفا : « لقد هرب من النافذة •• فقد دخل أحـــد الخدم بالصدفة الى المكتب فرآه ••• »

أحمد : « ألم يطارده أحد ؟! »

كاردوفا: « لقد اختفى قبل أن أعلم ، وأنت المسئول •• لوكنت موجودا لما حدث شيء من هذا! »

أحنى « أحمد » رأسه ٥٠ كانت هذه حقيقة لا تقبل الجدل ، واتجه الى باب المكتب ، ولكن « كاردوفا » صاح به : « لا تدخل ٥٠ طلب « مارتينز » ألا يدخل أحد حتى يصل ٥٠٠ »

مضت فترة ٥٠ ثم سمعوا جميعا صوت سيارة « مارتينز » تقف بباب القصر ، وبعد لحظات دخل المليونير ، وكان وجهه هادئا وان كان شاحبا ، واتجه الى باب غرفة المكتب دون أن يلقى نظرة واحدة على الواقفين ، ثم خرج بعد لحظات ، وكان وجهه متوردا ،

وقد لمعت في عينيه نظرة ساخرة ٥٠٠ قال « كاردوفا » في لهجة اعتذار وخوف: « لا أدرى ياسنيور كيف ترك الحارس مكانه دون أن يخبرني !! »

كان يشير الى « أحمد » • • فقال « أحمد » : « اننى مخطى • • • • وعلى استعداد لتقديم استقالتى فورا ! » مط « مارتينز » شفتيه فى امتعاض وقال : « فى الأغلب لم يسرق شى • منها • وسوف أتأكد على كل حال بعد ساعات • • • • »

تحرك « مارتينز » مبتعدا دون أن يتحدث الى أحد ، واتجه الى غرفته ٥٠٠ كانت الساعة قد اقتربت من منتصف الليل ، فانصرف الجميع ٥٠٠٠ وعندما اختلى « أحمد » و « عثمان » ، قال « أحمد » : « هذه السرقة ستقدم لنا مساعدة قيمة ٥٠٠ »



اختار "أحمد " و عثمان " جوادين أسودين المنطلقا عبر المراعى ، كانت السماء ملبدة بالغيوم والقمريظهر للحظات شم يختفى .

عثمان : « كيف ؟! »

أحمد: « ان هذا النوع من الخزائن كما قالت لى « الهام » لا يفتح الا في الساعة التي سبق تحديدها لفتحه ، وسوف يأتي « مارتينز » للتأكد في الساعة المحددة ٠٠٠ »

عثمان : « اذا كان الأمر كذلك ، فمعنى ذلك أن الخزينة لم الله تسرق ، فلماذا يعود « مارتينز » للتأكد ؟! »

أحمد: « لأن الفيلم خطير جدا ، ويمكن لمن يحصل عليه أن يحطم « مارتينز » والمشتركين معه ٥٠٠ ولهذا فان « مارتينز » لابد أن يزداد تأكدا ٥٠٠ »

عثمان : « وماهى خطتك ؟ »

أحمد: « ببساطة سوف تنبادل السهر حتى نسمه « مارتينز » وهو ذاهب الى غرفة المكتب استكون هذه هى الساعة التى تفتح فيها الخزينة ، وسوف يوفر علينا هذا يومين كاملين ٥٠ يوم لنضع فيه جهاز تسجيل الوقت تحت الخزينة ، ويوم لفتحها ٠ »

عثمان : « سأنام أنا أولا ... »

أحمد: « من الأفضل أن أنام أنا أولا ، ففي الأغلب سيكون موعد فتح الخزينة في ساعة مبكرة من الصباح ، وأفضل أن أكون مستيقظا في هذا الوقت ٠٠ »

أوى « أحمد » الى فراشه ، و بقى « عثمان » ساهرا ٠٠٠ ومضى الوقت بطيئا ، وكان « عثمان » يرهف أذنيه لعله يسمع وقع خطوات « مارتينز » ، ولكن القصر ظل هادئا طوال الليل ، حتى بدأ الفجر يتسلل عبر الردهات ، فأيقظ « عثمان » « أحمد » الذي قام نشيطا ، فاغتسل ، وأعد لنفسه كوبا من الشاى ثم جلس للمراقبة ٥٠٠ وقد صدق ظنه ، ففي الساعة الخامسة صباحا سمع صوت خطوات « مارتينز » تتسلل عبر الدهليز . وفتح « أحمد » بابه فتحة بسيطة ، وشاهد المليونير وهو يدخل غرفة المكتب • • ماكاد « مارتينز » يغلق باب المكتب عليه حتى أسرع « أحمد » يجرى الى الباب ٥٠ نظر حوله فلم يجد أحدا قد استيقظ بعد ، فوضع أذنه على الباب وسمع صوت باب الخزينة وهو يفتح ، فعاد مسرعا الى غرفته ، وتمدد

على الفراش •

فى الثامنة صباحا بدأ التحقيق فى حادث محاولة سرقة الخزينة ٠٠٠ كان « مارتينز » قد طلب جميع الحراس فى غرفة « كاردوفا » ، ثم وجه لهم الحديث قائلا : « لقد وقعت حادثنا سرقة فى أقل من ٤٨ ساعة ٠٠٠ أولا سرقة الماشية ٠٠٠ ثانيا محاولة سرقة خزينتى الخاصة ، وفى المرتين لم يحدث شىء ذا قيمة ، ولكن الخطير فى المسألة أنكم لاتقومون بواجبكم ٠٠٠ »

كانت أنظار « أحمد » مركزة على « كردوفا » الذى بدأ متوترا ، فقد كان هو رئيس الحراس ، وأى تقصير هو في النهاية مسئوليته الخاصة ٥٠ كان « أحمد » يشك في أن « كردوفا » مشترك في محاولة السطو على الخزينة ، فهو مجرم محترف يبيع نفسه لمن يدفع أكثر ، ولابد أن عصابة معادية له « مارتينز » قد اشترته ، وطلبت منه أن يسرق الفيلم ، وربعا كانت هذه العصابة من العصابات المشتركة في عملية المركز الذرى ، ولكنها تريد أن تنفرد بالعمل وحدها ٥٠٠٠

كانت هناك عشرات الاحتمالات ، ولكن المهم في نظر « أحمد » ، كان الحصول على الفيلم سريعا حتى لا ينكشف أمرهم ٥٠٠ وقد صح ماتوقعه عندما قال « كردوفا » : « ان سرقة الماشية ، ثم محاولة سرقة الخزينة حدثتا بعد التحاق الحراس الجدد عندنا ٥٠ »

رد « أحمد » : « ولكن ياسنيور « كردوفا » ، لقد كاد « عثمان » يدفع حياته ثمنا لعملية السطو ٠٠٠ وأنا كنت في رحلة سريعة الى كوخ « فيجو » ؛ ومن الممكن سؤاله ، فماذا تقصد بهذا التلميح الينا ٠٠٠ هل تنهمنا بالتقصير ، أم تنهمنا بالمشاركة ؟ »

رد «كردوفا» بحدة: « اننى لا أتهم أحدا ، ولكنى أضع الحقائق أمام السنيور « مارتينز » ، وله أن يختار منها مايحلو له ٠٠٠ » الالكتروني الذي يكشف عن موعد فتح الخزينة ، وقد عرفنا الآن متى تفتح م انها تفتح مرتين ، مرة قسرب منتصف الليل كما رأيت أنا ٥٠٠ ومرة في الخامسة صباحا ٥٠٠ وبما أنني لست متأكدا من الموعد الأول بالضبط ، الا أن الموعد الثاني مؤكد ، لهذا فانني أريدك أن تخرج الآن ٥٠٠ اذهب الى « قيس » ، واطلب منه أن يذهب سربعا الى « الهام » ، ويطلب منها الاستعداد لتكون جاهزة الى « الهام » ، ويطلب منها الاستعداد لتكون جاهزة لدخول القصر في الساعة الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة ، وعليها أن تقف عند الشجرة الثالثة المجاورة للباب الخلفي للقصر ، وعليها أن تطلق صيحة الخفاش وستكون أنت هناك ، وستقودها الى غرفتى ، وسأترك النافذة مفتوحة هناك ، وستقودها الى غرفتى ، وسأترك النافذة مفتوحة

« عثمان » : « سأذهب الآن ... »

لتدخلا منها ٥٠ والباقي سنرتبه معا ٥٠ »

«أحمد»: «قل ل «قيس» أن على «الهام» أن تحضر جميع مهمات فتح الخزينة ، وأن تحضر معها من المدينة فيلما «خام» ليس مصورا ، وسنضعه مكان الفيلم ، حتى اذا مافتح « مارتينز » الخزينة في أي وقت ووجد الفيلم

أحمد: «على كل حال سأقوم بالتحقيق فى حادث محاولة سرقة الخزينة • وسوف تكشف الحقائق عمن يكون المتهم فيها ••• »

صاح «كردوفا » غاضبا : « ماذا تقصد ؟! »
وقبل أن يرد « أحمد » ، رفع « مارتينز » يده وقال :
« لا أريد مهاترات بينكما ٥٠٠ المهم الآن هو أنى لا أريد
أن أسمع عن محاولة أخرى للسرقة ، دون أن تمسكوا
باللص ، والا فإننى لن أتردد في طردكم جميعا ، وسأجذ
حراسا أفضل منكم ٥٠٠٠ »

وقام « مارتينز » فانفض الاجتماع ، وتبادل « أحمد » و « كردوفا » نظرات العداء والتحدى ٥٠٠ وعندما خلا الجو ، جلس « أحمد » و « عثمان » في جانب من الحديقة الكبيرة وقال « أحمد » : « الليلة ، لابد أن تدخل « إلهام » إلى القصر ٥٠٠ إن الأمور لا تسير في طريقها الطبيعي ، وأخشى أن ينكشف أمرنا ٥٠٠ » عثمان : « وكيف ستدخل « الهام » ؟! » أحمد : « سوف ترسل « الهام » مع « قيس » الجهاز الحمد : « سوف ترسل « الهام » مع « قيس » الجهاز



فى الساعة الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا ، كانت « الهام » تقف عند الشجرة التى حددها « أحمد »، وأطلقت صيحة الخفاش ، وسرعان ماكان « عثمان » يساعدها على اجتياز السور ، وكانت تحمل حقيبة صغيرة بها الأجهزة التى تحتاجها ٥٠ وسارا بين الأشجار الكثيفة التى تغطى الحديقة حتى وصلا الى نافذة غرفة « أحمد » وكان فى انتظارهما ، وفى لحظات دخلا ، وأغلق « أحمد » النافذة م.

جلس الثلاثة لحظات ، كانوا يتبادلون أثناءها نظرات صامتة •• لقد اشتركوا في كثير من المعارك ، وتزاملوا مكانه اطمأن • وأظن أنه لن يخرجه للتأكد • • » وأسرع « عثمان » خارجا • وبقى « أحمد » فى القصر يفكر فى الخطوات القادمة الخطيرة • • •

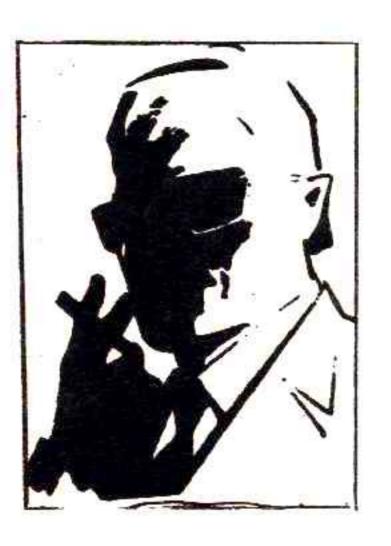

في عشرات المغامرات ، ولكن هذه هي اول مرة يكونون فيها على هذا البعد السحيق من أرض الوطن ، ولو انكشف أمرهم لما لقوا أية رحمة من « مارتينز » ورجاله ، خرج « أحمد » الى الدهليز الذي تقع فيه غرفته ، وفي نهايته تقع غرفة المكتب ، كان كل شيء هادئا ولا أثر لخلوق ، فقد كان هو شخصيا المسئول عن الحراسة في هذا المكان ، وهمكذا سار حتى باب المكتب وترك هذا المكان ، وهمكذا سار حتى باب المكتب وترك « الهام » و « عثمان » ، ثم أطل « عثمان » من الباب فأشار له « أحمد » ، وسرعان ماكانت « الهام » تتسلل فأشار له « أحمد » ، وسرعان ماكانت « الهام » تتسلل الى باب غرفة المكتب ، كانت مغلقة ، ولكن « الهام » أخرجت أداة رفيعة دستها في القفل ، ولم تمض لحظات

حتى كانت تدفع الباب وتدخل ... دخل « أحمد » معها وأشار الى مكان الخزينة ثم همس « هل تحتاجين الى مساعدة ؟ »

ردت « الهام » في ثبات : « مطلقا ٠٠٠ »

خرج « أحمد » دون كلمة أخرى • ومشى بعيدا حتى نهاية الدهليز المظلم ووقف يراقب • • نظرت « الهام » الى



وفي الموعد المحدد كانت وإلهام المتعن عند الشجرة التي حدد ها وأحده وأطلقت صبحة الخفاش .

ساعتها ، وأخذت تعد الدقائق ، ثم الشواني حتى أذا أصبحت الساعة الخامسة تماما ، وضعت الجهاز الالكتروني على الدائرة الخضراء التي تحدد مكان القفل ، ثم أخذت تدير أصابع الجهاز الصغير لتسجل عن طريقه أرقام الفتح ، وعدد الدورات واتجاهها ، ثم أخذت تدير الدائرة يمينا ويسارا ٥٠ وسرعان ما أخذت الأرقام تظهر تباعا على مؤشر الجهاز الصغير ٥٠ : ٧ ، ٨ ، ١ ، ٣ ، ٩ ، ثم بدأت الدوائر تظهر ، ثلاث درجات يمينا ٥٠ وثلاث درجات يسارا ٥٠ خمس درجات يمينا ٥٠ واحدة يسارا ٥٠ وكالسحر انفتح باب الخزينة الضخمة !

ألقت « الهام » نظرة عليها ، وهالها مافيها من كنوز المجوهرات والنقود والأسلحة النادرة ، ولكن همها الوحيد كان في علبة شرائط سينما وضعت أسفل الأدراج وأمسكتها وبسرعة أخرجت الشريط الخطير ووضعت مكانه الشريط الذي أحضرته ، وأعادت إغلاق الخزينة وقلبها يقفز بين ضلوعها فرحا ، لقد أنجزت المهمة الشاقة ٥٠ وفجأة تسمرت في مكانها ٥٠ لقد سمعت صوت سيارة مقبلة

ناحية القصر ، وسمعت الأبواب الخارجية تفتح ، فأسرعت لتفادر الغرفة فوقفت بجوار الباب لحظات تتسمع ، فسمعت صوت أبواب السيارة تفتح ثم تغلق ٥٠٠ وفتحت الباب ونظرت الى الدهليز كان « عثمان » يقف أمام غرفة « أحمد » ويشير لها ، فأسرعت اليه ، ودخلت غرفة « أحمد » ثم أغلقت الباب !

ونظر « عثمان » من نافذة الغرفة ، كان ثمة شخص يتحدث الى « أحمد » بانفعال ظاهر ، كان يقول : « قلت لك أريد مقابلة « مارتينز » ! »

أحمد : « وقلت لك اننى أريد أن أعرف لماذا تريد مقابلته ؟! »

الرجل: ﴿ لَنْ أَقُولُ لَكُ ! ﴾

لاحظ «عثمان » أن « أحمد » يتحدث الى الرجل وهو يختلس النظر الى نافذة غرفته ، وفهم على الفور أنه يعطل الرجل حتى تنتهى « الهام » من مهمتها ، فرفع أصابعه بعلامة ( ٧ ) ومعناها النصر ٥٠ وسرعان ماقال « أحمد » للرجل: « هل تستطيع أن تنتظر حتى يستيقظ « مارتينز » ٢)

وسرعان ماعثر في جيوبه على مظروف مستطيل موجه الى « مارتينز » ومكتوب عليه : « لا يفتــح الا بمعــرفة السنيور مارتينز » •••

فتح « أحمد » المظروف ، ووجد ماكان يخشاه ، صورة له ومعها مذكرة صغيرة : « الى السنيور مارتينز – من ( و • م ) » •

« ان الشاب الذي ألحقته بحراستك ينتمي الى منظمة خطيرة تدعى « منظمة الشياطين الـ ١٣ » • • • ان مهمة هؤلاء هي مكافحة الجريمة في كل مكان ، خاصة في العالم العربي • انه شاب خطير خاض معارك متعددة فاز فيها هو وزملاؤه • • • اقبض عليه فورا وسوف نصل اليوم للتحقيق معه • • اذا استطعت القبض عليه سنضرب عصفورين بحجر ، انقاذ المشروع الذرى ، والقضاء على الشياطين الـ ١٣ « • خذ حذرك منه فانه شديد البراعة • » عن (الواو) ، (ميم)

قال « أحمد » هامسا : « لقد انكشفت ٥٠٠٠ يجب

ج ۽ جاکوب ه

الرجل: « التعليمات لدى هى أن أبلغه الرسالة فى أسرع وقت حتى وإن أيقظته من النوم • • الرسالة مهمة جدا وتتعلق بخيانة يتعرض لها « مارتينز » • • • • •

لم يكد « أحمد » يسمع هذه الجملة ، حتى أدرك أن الرسالة خاصة به أو به « كاردوفا » ، وتذكر زعيم « الورلد ماسترز » عندما قال له اننى رأيتك من قبل ٥٠ لقد كان له ( احمد » صورة عند هذه العصابة الضخمة ، ولعل زعيم « الورلد ماسترز » \_ عندما عاد الى مقر العصابة راجع الصور لديه فتذكره ٠

أشار « أحمد » الى « عثمان » اشارة فهم منها كل شيء ٠٠٠ كان المطلوب التخلص من الرجل فورا ، وهكذا قفز « عثمان » من النافذة وسار كالقط على الحشائش ٠٠ وكان « أحمد » والرجل يقتربان من القصر ، وفجأة أطلق « عثمان » كرته الجهنمية فأصابت الرجل في رأسه إصابة مباشرة ، وترنح الرجل وسقط على الأرض بلا حراك وأسرع « أحمد » و « عثمان » يحملانه ، ثم يضعانه بين وأسرع « أحمد » و « عثمان » يحملانه ، ثم يضعانه بين الرجل الكثيفة ٠٠ وانهمك « أحمد » في تفتيش الرجل

وصل الثلاثة الى السيارة ، وكانت من طراز « فورد نوفا » ، السريع ، وسرعان ماكانت تدرج بهم على معرات الحديقة .. وعند الباب أظهر « أحمد » اشارة الحراس لحارس الباب الذي كان يعرفه ففتح الباب وعلى وجهه علامات الدهشة ... وأطلق « أحمد » للسيارة العنان .. قال « عثمان » : « هل في ذهنك خطة معينة ؟ »

أحمد: « ليست هناك أية خطة سوى الابتعاد عن « باهيا بلانكا » • والأرجنتين كلها بأسرع مايمكن! » عثمان: « ينقصنا « هدى » و « قيس »! »

أحمد: «هذا ما أفكر فيه ٠٠٠ «هدى » سنمر بها الآن لنأخذها معنا ، وسوف نرسل اشارة بالشفرة الى «قيس» ليلحق بنا ٠٠٠ أليس معه جهاز التقاط اشارات با «الهام» ؟»

ردت « الهام » : « نعم ٠٠ »

عثمان : « ولكنه سيكون نائما الآن ٠٠ »

أحمد: « سنكرر له الاشارة بضع مرات · »

أن نهرب فوراً ! ﴾ •

ثم مال مرة أخرى على الرجل المسدد على الأرض ، وجرده من أوراقه ، ومفاتيح السيارة التي جاء بها • ثم قال لـ « علمنان » احضر « الهام » وهيا الى السيارة ٠٠ » تحرك الثلاثة كالأشباح ، وفجأة ظهر شبح رابع ••• وانزوى « أحمد » جانبا وشاهد « كردوفا » يحمل مسدسا ويتجه ناحية غرفة المكتب ٥٠٠ ولم يتردد «أحمد» ترك « كردوفا » يمر حتى وصل الى جواره تماما ، ثم طوح قدمه في ضربة صاعقة أصابت بطن « كردوفا » فسقط على الأرض ، ووقع المســدس من يده ، وارتطم رأسه بحائط الدهليز ، وتمدد مغشيا عليه ٥٠٠ ولكن شبحا خامسا ظهـر ٥٠٠ كان أحد حـراس « مارتينز » الشبان ، وهو قوی کالثور ، وکان قریبا من « عثمان » الذى تقدم في الظلام بسمرته الداكنة حتى أصبح جزءا من الظلام لايرى • • ثم ظهر فجأة أمام الشاب الذي ارتبك وقبل أن يفيق من ربكته عاجله « عثمان » بثلاث لكمات قوية ٠٠ ثم حمله قبل أن يسقط على الأرض ووضعه كوخ « فيجو » • • وكانت مفاجأة لهم أن وجدوا « هدى » مستيقظة وعندما رأتهم صاحت : « هل أتممتم المهمة ؟! »

ردت « الهام » : « نعم • • ولكن يجب أن نهرب فورا • • ان « مارتينز » في أعقابنا • • »

أحمد: « ارسلى تعليمات الى « قيس » ليلحق بنا عند حافة المستنقعات ، فلقد قررنا الهرب من هناك » ..

ثم التفت الى « عثمان » وقال : « أيقظ « فيجو » وأقنعه بأن يصطحبنا ••• انه الوحيد الذي يستطيع قيادتنا في هذه المستنقعات الخطرة ! »

أسرع «عثمان » الى « فيجو » ٥٠٠ كان العجوز مستغرقا فى نوم عبيق ، وأخذ « عثمان » يهزه ٥٠٠٠ لقد أصبحا صديقين منذ أنقذه « عثمان » من الموت فى المستنقعات ، ولم يكد « فيجو » يفتح عينيه ويرى « عثمان » حتى ابتسم قائلا :

« صباح الخير أيها الشاب ٠٠٠ ماذا هناك ؟! » قال « عثمان » : « اننا نحتاج الى معونتك يا سنيور - ٨١ ـ

ومضت السيارة ومؤشر السرعة يتصاعد باستمرار ٠٠٠ كان ﴿ أَحمد ﴾ يعرف أنها ستكون مطاردة مخيفة ، فسوف يجن جنوز « مارتينز » ، خاصة اذا اكتشف سرقة الفيلم ، ولن يتردد في اطلاق عشرات الرجال من عنده ، وغيرهم من رجال العصابات في أعقابهم ٥٠٠ وفكر أن الطريقة الوحيدة للهرب يجب أن تكون طريقة غير مألوفة ، فلو حاولوا الهرب عن طريق الوسائل العادية فسوف يلحق بهم « مارتينز » • • وكان « عثمان » يفكر في نفس الشيء • • وفجأة قال : « الأفضل أن نهرب عن طريق المستنقعات ٠٠» ردت « الهام » التي كانت تفكر بنفس الطريقة : « نعم • • هذا هو الحل الوحيد • • ونستطيع أن نعبر صحراء « بتاجونیا » الی حدود جمهوریة « شیلی » • ومن هناك نستطيع الخروج من أمريكا الجنوبية كلها ٠٠٠ » كان هذا فعلا هو الحل الوحيد الممكن •• فمن المؤكد أن « مارتينز » يمكنه الوصول اليهم في أي مكان في الأرجنتين ، وهكذا استقر رأى « أحمـــد » على ماقاله

« عثمان » ، وسرعان ماكانت السيارة تدرج بهم الى قرب



« فيجو » : « ان « فيجو » العجوز يحبكم جدا ، وعلى استعداد لخدمتكم ٥٠٠ ولكن ماذا في إمكانيأن أفعل ؟ » « عثمان » : « ان « مارتينز » يطاردنا ، ونريد الهرب عن طريق المستنقعات الى صحراء « بتاجونيا » ، ومنها الى « شيلى » ٥٠ »

فتح « فيجو » عينيه في غضب وقال : « ألم أقل لكم ان « مارتينز » هذا مجرم خطير ؟! انكم لم تصدقوني ٥٠ لقد حذرتكم منه ، ودهشت لأن شبانا ظرفاء مثلكم يقبلون العمل عنده ! »

عثمان : ﴿ لقد كنا تؤدى مهمة معينة ياسنيور ، والآن هيا بنا ٠٠ ﴾ .

قام « فيجو » العجوز بنشاط ، فارتدى ثيابه ، وصنع قدحا ضخما من القهوة تجرعه فى سرعة ، ثم ركب السيارة بجوار الأصدقاء وانطلقوا ٠٠ قال « فيجو » : « أين زميلكم الخامس ؟! » أحمد : « لقد اتصلنا به ، ولعله يلحق بنا عند حدود

المستنقعات ٠٠ »

فيجو: « انها رحلة شاقة سواء عبر المستنقعات ، أو في صحراء « بتاجونيا » القاحلة ٠٠ » أحمد: « على كل حال هذا أفضل من الموت !٠ » فيجو: « سوف أعطيكم رسالة الى قبيلة « موتنزوما » التي تعيش على حدود الصحراء ٠٠٠ انهم فقط الذين يمكن أن يقودوكم عبر الصحراء الى حدود « شيلى » ٠٠٠

ساد الصمت فترة من الوقت والسيارة منطلقة بأقصى قوتها نحو الغرب، وكل واحد من الركاب غارق فى خواطره و و و الغرب، وكل واحد من الركاب غارق فى خواطره و و و و فحاة قطع حبل الصمت صوت أزيز طائرة غطى على صوت المحرك و فظر « أحمد » الى ساعته ، كانت المحرك و قال : « لابد أنها طائرة « مارتينز » ! السادسة والنصف وقال : « لابد أنها طائرة « مارتينز » ! لقد بدأت المطاردة قبل موعدها !! »

هناك دائمًا

كان بين السيارة وبداية المستنقعات نحو ثلاثة كيلومترات مده وزاد « أحمد » من سرعة السيارة ، فقد خشى أن تكون الطائرة مسلحة ، ومن الممكن اصطياده وهو في العراء المكشوف سواء بقنبلة أو بمدفع رشاش ٥٠٠ واندفعت السيارة حتى وصلت سرعتها الى أقصاها ، بينما اندفعت الطائرة ناحيتهم وقد أخذت تنخفض وتنخفض ٥٠٠ وقال « أحمد » ل « عثمان » : « حاول أن تبعدها بالبندقية ٥٠٠ »

وأخرج « عثمان » فوهة البندقية من نافذة السيارة ، وأطلق بضع طلقات على الطائرة التي كانت على ارتفاع - ٨٤ -

الايزيد على خمسين مترا ٠٠٠ وبجوارهم ، ومن نافذة الطائرة خرج مدفع رشاش ، وانهال سيل من الطلقات حولهم • ودارت الطائرة دورة واسعة ، ثم عادت تواجههم من الأمام • • وانتظر « أحمد » حتى أصبحت على مقربة منهم ، ثم انحرف بالسيارة عن الطريق ، ومضت الطائرة تطلق رصاصها دون أن تصل طلقة واحدة الى السيارة •• وعندما دارت الطائرة مرة أخرى كان «أحمد» قد بدأ يخفض سرعته ، فقد وصلوا الى منطقة الأحراش العالية ، وأصبح من الممكن الاختفاء فيها • • وسرعان ماصاح بهم : « استعدوا » • ثم دار بالسيارة حول شـجرة ضـخمة ، واستخدم الفرامل بعنف ، ووقفت السيارة تماما ونزلوا

« فيجو » : « اتجهوا ناحية اليسار • • هناك كهف عميق كنت أعيش فيه أيام الأمطار • • »

وانحرفوا جميعا في اتجاه الكهف ، وكانت الطائرة تحوم فوقهم وتطلق رصاصها على المناطق العارية من الأعشاب ٠٠٠ وعندما اقتربوا من الكهف ، أشار لهم

وجلسوا ... وقال « عثمان » : « ان « قيس » لم يظهر بعد ... »

أحمد: « هذه هي المشكلة ، ولابد أن تتصرف سريعا ، لأن من السهل عليهم الوصول الى هذا الجزء من المستنقعات ، ومن المكن أن يقضوا علينا في دقائق ، »

سكت « أحمد » لحظات ثم قال : « استمروا أتتم في سيركم • وسأنتظر « قيس » وحدى » • هدى : « كيف تبقى وحدك • • سأبقى معك ! » أحمد : « أرجو أن تتحركوا بسرعة ، وسأبقى وحدى • • فكلما قل العدد كانت الحركة أسرع ، وكل ما أرجوه هو أن تتركوا لنا علامات على خط

والتفت « أحمد » الى « فيجو » وقال : « اننا نسبب لك متاعب أيها السنيور « فيجو » ٠٠٠ »

رد « فيجو » بابتهاج : « ان « فيجو » العجوز سعيد لأنه مازال نافعا • • وقد قلت لك أننى لا أحب « مارتينز » «عثمان» أن يتوقفوا ، فقد لاحظ أن حية ضخمة من نوع « الأبوا » تلتف على عتبة الكهف ، وقد تدلى رأسها الى أسفل ٠٠٠ وأطلق « عثمان » طلقة واحدة أصابت الرأس المدلاة ، وارتعد جسد الحية الضخم ، ثم تدلت وتكومت على الأرض ٠

اسرعوا الى دخول الكهف ، وأخرجت « الهام » بطارية اضاءت المكان ٥٠ كان كهفا متسما من الصخور الملونة ، وقال « فيجو » : « هناك سر يحيط بهذا الكهف ٥٠ انه يمتد الى مسافة بعيدة داخل المستنقعات ٥٠ وله فتحة في النهاية ، ولكن المشكلة ان به انهيارات في معظم الأماكن تجعل عبوره مسألة خطرة ٠ »

توقف الجميع عند مدخل النفق وقالت « الهام » : « لابد أن أعود الى السيارة ، هناك بعض الأشياء التى سنحتاجها في الرحلة » •

رد ﴿ أَحَمِد ﴾ : ﴿ انتظرى قليلا • • سوف تعود الطائرة الى القصر ، وسيأتي المطاردون بعد قليل ، فلابد أن الطيار اتصل بالقصر باللاسلكي وطلب ارسالهم • ﴾

منظرا جعل الدم يكاد يجمد في عروقه ٥٠٠

كان هناك فارس يجرى على جواده في العراء ، وخلفه سيارة تحاول اللحاق به ٥٠ وبالطبع كانت السيارة أسرع ٠٠٠ ولكنه كان يسير بين الصخور والتلال بعيدا عن الفارس الوحيد ليس الا « قيس » ٥٠٠ فأسرع ينزل من الشجرة ووصل الى حافة المستنقعات ، وألقى بنفسه خلف جذع الشجرة ، ومد فوهة البندقية وانتظر ٥٠ كان من في السيارة يطلقون النار على الفارس الذي كان يجرى في اتجاه المستنقمات دون أن يلتفت خلفه ٠٠٠ وقد كان «قيس» بارعا حقا في طريقة جريه ، فقد كان يلف ويدور وينثني حتى لايترك فرصة لمطارديه لاصابته • ولـكن المسـافة بدأت تضيق بين السيارة والفارس الشاب ، وبدا واضحا أنها ستلحق به بعد قليل ٥٠ أخذ قلب « أحمد » يخفق سريعا ، فلم يكن في إمكانه مساعدة صديقه الا إذا أصبحت السيارة في نطاق مرمى الرصاص ٥٠٠ ومرت دقائق مؤلمة ، وانطلقت رصاصة من السيارة أمسابت - 19 -

انه لص ، وقد استولى على كل أملاكي بطرق الاحتيال والنصب ٠٠٠ »

أحمد: « نعدك بأن نقضى عليه • وفى هذه الحالة سوف تسترد أملاكك ••• »

وبدأ الجميع ينصرفون ، وأخذ ﴿ أحسد ، بندقية ومسدسا مع كمية كبيرة من الذخيرة وبعض الأطعمة المحفوظة ، ثم صعد الى احدى الأشجار الضخمة ، واختفى بين أغصانها ، وأخذ يراقب مدخل المستنقعات في انتظار ظهور « قيس » ، ومضت ساعة دون أن يظهر له أثر ، وكانت الطيور التي فزعت لوجود « أحمد » بينها ، قد عادت الى أماكنها وأخذت ترقبه بعيون دهشة ، وهي تطلق أصواتها المختلفة الرنين ، وعبقت الأشجار برائحة الزهور البرية ٥٠٠ وأحس ﴿ أحمد ﴾ بالسلام يغمره ، وتمنى لو لم يكن في معركة حياة أو موت ليستمتع بهذا المشهد الخيالي ٠٠٠ ومضت فترة أخرى ، وفجأة خيل له أن يسمع صوت سيارة بعيدة ، وأرهف أذنيه ، وتأكد أنها سيارة قادمة من بعيد بسرعة كبيرة ، وأزاح أحد الأغصان جانبا ، وشاهد

أحمد: «هيا بنا ٥٠٠ لقد سبقنا الآخرون!»
سارا معا ٥٠٠ كان «قيس» يشعر ببعض الآلام، ولكنه
تحامل على نفسه ومشى، وكانت « الهام» قد تركت لهم
الاشارات على الطريق الذي سلكوه ٥٠ كانت الاشارات
عبارة عن شرائط بيضاء معلقة في أغصان الشجر، وكان
«أحمد» يلتقط هذه الاشارات كلما وصل الى احداها،
حتى لا يستخدمها أعوان « مارتينز» في متابعتهم ٠

كانت المستنقعات مرعبة ، تنتشر فيها الطحالب والمياه الراكدة والتماسيح والثعابين وأنواع مختلفة من حيوانات أمريكا الجنوبية ٥٠٠ ولو سار فيها أى مخلوق لكان صيدا سهلا لهذه الفخاخ ، بالاضافة الى الرمال المتحركة ، ولكن « فيجو » العجوز خبير المستنقعات كان يمشى فى هذا العالم الموحش كما يسير فى قلب كوخه عند طرف المراعى أ٠٠٠

وضعت « الهام » في اعتبارها أن يسيروا بسرعة محدودة حتى يسمعوا « الأحمد » و « قيس » باللحاق بهم ٠٠٠٠ و فعلا بعد ساعة تقريبا استطاع « قيس » أن يميز صوت

العواد فأخذ يجرى مترنط ٥٠ واقتربت السيارة أكثر ، وفي اللحظة التي أصبحت في نطاق الضرب أرسل « أحمد » رصاصة زغردت في الفضاء وأصابت الزجاج الأمامي للسيارة ٥٠٠ ورصاصة ثانية أصابت الكاوتش الأمامي • ورصاصة ثالثة أصابت الكاوتش الخلفي ٥٠٠ ودارت السيارة بسرعتها الكبيرة ، ثم انقلبت على ظهرها محدثة دويا هائلا ٥٠٠ وكان الجواد قد سقط ، وسقط « قيس » على الأرض ، وأصيب في قدمه ٥٠ ولكن الاصابة لم تمنعه من الجرى حتى وصل الى « أحمد » الذي تلقاه بين ذراعيه ، وأجلسه الى جوار شجرة .

قال « أحمد » : « هل أصابتك خطيرة ؟ »

قيس : « مطلقا ٥٠٠ مجرد التواء في مفصل القدم ! » أحمد : « وماهي الأخبار ؟ »

قيس : انهم يجهزون حملة ضخمة من الرجال لمطاردتكم وتحملهم الآن عربات النقل ، مع خيـولهم ٠٠٠ انهم طبعا لا يستطيعون دخول المستنقعات بالسيارات ٠٠ !! »

أشخاص يتحدثون في قلب المستنقعات ، وسرعان ماكان يطلق صيحة الخفاش ، وتلقى ردا سريعا من « عثمان » ، ثم اقترب الاثنان من « عثمان » و « هدى » و « الهام » و « فيجو » • • وبعد لحظات كانوا يتبادلون التحيات بحماس ٠

سمعوا فوق رءوسهم صوت طائرة « مارتينز » غـادية رائحة ... وقال « أحمد » يسأل « فيجو » : « هــل يمكنهم أن يرونا ؟ »

فيجو : « مادمت معكم فلن يروكم مطلقا ٠٠٠ »

أحمد : « لا أدرى ماذا كنا سنفعل دونك ياسـنيور « فيجو » ، وماذا ستفعل أنت بعد ذلك مع « مارتينز »؟!»

ضحك « فيجو » وقال : « سأظل معكم ! لقد وعدتني أن تهزم « مارتينز » ، وأن ترد لي أرضي ، وسأبقى معكم حتى نحقق هذا الأمل · »

أحمد : « نعدك بذلك أيها العم الشجاع ٠٠٠ »

مضت القافلة الصغيرة تشق طريقها ٠٠ وعندما انتصف

النهار اختاروا بقعة بجوار جدول مياه صغير ، وتناولوا بعض الأطعمة المحفوظة ، وقال « فيجو » : « يمكننا في أى وقت أن نصطاد بعض الأسماك أو العصافير لطعامنا ٠٠» أحمد : « ان ما يهمنا الآن أيها العم « فيجو » أن نبتعد بأسرع مايمكن عن « مارتينز » ! »

فيجو : « أؤكد لك أنهم لن يستطيعوا اللحاق بكم مطلقا ٠٠٠ لا أحد منهم يجــرؤ على دخـول المستنقعات فهم يعرفون أن الموت كامن فيها! » الهام: « ومتى نصل الى حدود الصحراء من جهة « شیلی » ۹ »

فيجـو : « بعد ثلاثة أيام تقريبا » !

ومضى الوقت ٠٠ وقد اختفى صوت طائرة « مارتينز » وعرفوا أنه يئس من المحاولة وعاد يدبر خطة أخرى . ومضت الساعات حتى أقبل الليل • واختار لهم «فيجو» كهفا قام « عثمان » بتطهيره من الحيات والحشرات ، وقضوا ليلتهم الأولى ، وناموا جميما بعد أن وضعوا نظاما للحراسة . 94 -

بقيت المهمة الأساسية ٠٠٠ الافراج عن العلماء المخطوفين وبينهم العالم المصرى ، ولكن هذه معامرة أخرى نقرأها معا في العدد القادم ٠٠٠

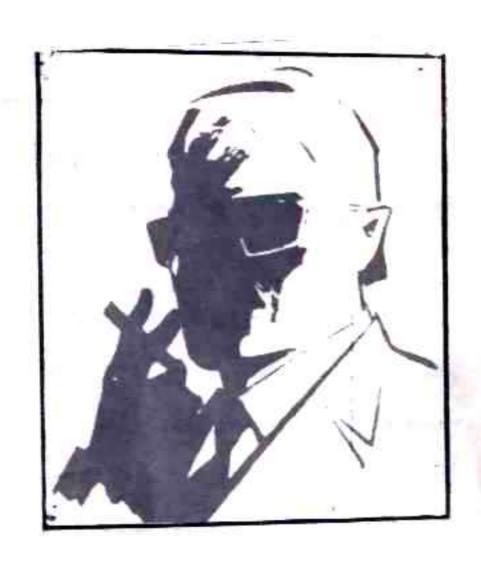

وفى صباح اليوم التالى استأنفوا سيرهم و مضت الأيام الثلاثة وهم يرتاحون قليلا ويسيرون كثيرا، وذات صباح استيقظوا فلم يجدوا « فيجو » بينهم ووقف الشياطين الخمسة وقد أذهلتهم المفاجأة ووان غياب « فيجو » ، معناه الموت بالنسبة لهم فى هذه الأدغال الموحشة وولكن اضطرابهم لم يستمر طويلا ، فبعد نصف ساعة ظهر « فيجو » وهو يهلل فرحا ومعه شخص نصف ساعة ظهر « فيجو » وهو يهلل فرحا ومعه شخص آخر غريب الشكل ووضع الشياطين أيديهم على مسدساتهم ، ولكن « فيجو » صاح بهم : « لا تخافوا إنه صديق !! »

وتقدم الاثنان من الشياطين الخمسة وقال « فيجو » :

« هذا هو صديقي « مورى » من قبيلة « مونتوزوما »

••• إنه الرجل الذي سيقودنا الى أول مدينة على حدود
« شيلي » ، لقد انتهت متاعبكم أيها الشبان ••• »

وصاح الشياطين الخمسة فرحين ٥٠ فقد حصلوا على الفيلم الذى سيقودهم الى المركز الذرى ، وهربوا من مطاردة « مارتينز » ٥٠٠ لقد حققوا انتصارا رائعا ، ولكن